

اهداءات ۲۰۰۲ أد/ معمد طم العاجري الاسكندرية THE STATE OF

#### مقدمة الطبعة الثانية

# التعريف بالكتاب

#### موضعتوعته وزمنسه:

حو تاريخ موجز المعترب العربى في القرون الهجرية: 6 \_ 7 \_ 8 \_ 9 \_ المقابلة للقرون الميلادية: 12 \_ 13 \_ 14 \_ 15 \_ يسمل دولا كبرى قامت بالمغارب الثلاثة \_ مراكش \_ تلمسان \_ تونس \_ ، ودويلات محلية متخلفة من فوضوية الزحفة الهلالية المعروفة كانت تظهر احيانا في ظروف الغتن وتختفى عند الاستقرار .

والغرض الاساسى منه تـدوين تاريخ الدولة الحفصية بتـونس حيث كان مؤلفه شاهد عيان لما عاصره منها ، ورواية ثبتا ـ عن المـة اعـلام ـ لما سبقه من اخبارها .

ولما كانت هذه الدولة متفرعة عن الدولة الموحدية بالمغرب منذ حركة التوحيد التى قام بها عبد المؤمن بن على سنة الاخماس 555 فقد اتى المؤلف بمجمل تاريخ تكوينها وتطورها وحركتها - خصوصا فى ملاحقة الموارقة اعقاب خصومها المرابطين بالتراب التونسي - ومنذ نشأت الدولة الحفصية عن حركة من تلك الحركات أخذ التاريخ اتجاهه وتخصص بموضوعه الحفصى فى تونس التى كانت تحتضن اذ ذاك طرابلس ونحو نصف جزائر اليوم ، ولم يهمل مصاحبة الاحداث الكبرى فى المغربين الاوسط والاقصى جامعا اجزاء المغرب فى تلك الحقبة الزمنية التى تنتهى سنة 882 هـ (1478م) حيث دون آخر حدث تقف عنده النسخة التونسية ، وآخر امتداد يمكن اعتباره لذلك ما ذكر من التغيير فى رجال دولة السلطان عثمان سنة 887 (ص 135)

\_ مما ورد في ترجمة المؤرخ بالاعلام للزركلي (6/192) من امتداده الى سنة 932 \_ اى ما يقارب نصف قرن آخر \_ كما بنسخة باريس \_ مستبعد جدا ، لان حياة المؤرخ لا يظن بها البلوغ الى ذلك كما سيذكر في ترجمته مع ما يقال من ان الاحداث المزيدة بنسخة باريس منقولة من «المونس» الحقها الناسخ اعتباطا ، ولئن كان هذا القول محتاجا الى تثبيت ووقوف على النص فهو على كل حال مما يشكك في رواية الاعلام ويغرى بتحقيق هذه الزيادة على عين النسخة الباريسية ومقابلتها بغيرها من الاصول والتواريخ ، وما ذلك على همم المحققين بعزيز ،

قىمتىكە التارىخىسىة

كننب تلكل اللقية الزمنية المساهداتها هي الاكثر غموضا وشحا بالاخباد في

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (1) EL 200 ST 100 CONTROL ON ST 100 CONTRO

رقم التسجيل ١١١١٠

التاريخ التونسي بالاخص ، فالقرن التاسع ـ الذي ياتي بعد نهاية تاريخ ابن خلدون لم يأت من يؤرخه بمثل تحقيقه وربط اجزائه ووصل منقطعاته ، وكل ما لدينا من المعلومات عنه مستمد من عذا الكتاب ، وبانقطاعه عميت الاخبار وضلت السبل ، حتى ان ابن ابى دينار فى تاريخه المونس لم يتردد فى الاعتراف بذلك اذ يقول :

« وهنا انتهى النقل الذى قيده الزركشى ولم اطلع على ما سوام الا ما تلقيته من أهل الحاضرة وانا ناتى به جملا لا تفصيلا ، ولم اقيد نفسى بتاريخ الوقائع لقلة الضبط »

ففى هذا الظرف بالاخص تتاكد الحرجة الى هذا الكتاب الذى حفظ للبـــلاد ناحية مهمة من تاريخها الدولى والعلمى والقضائى وارخ شخصيات من رجالها كانت بمدرجة الضياع لولاه ، مع ما استعرضه من تاريخ الوظائف والعمالات والاعراف والعادات والحرف والصناعات وغير ذلك مما لا يكاد يعرف من سواه، وكان ــ لعنايته بتاريخ الاعيان ـ كلما ذكر انتقال قاض او مفت او خطيب او موظف سام سمى خلفه فى الخطة بحيث يتاتى من صنعه جمع ثبت متصلل الحلقات فى هذه الوظائف العليا ، مع المنمه بانوقائع الحربية واسبابها و نتائجها و آثارها .

#### نهجسه وممسادره:

هو كغالب التواريخ المعروفة فى ذلك المحمر - مرتب على السمنين بالمتصار خل احيانا، وعمدته فى اننقل ابن خلمون فى تاريخه، وابن قنفذ القسنطينى فى الفارسية - ويعبر عنه بابن الخطيب - فاذا خرج عنهما قصرت عباراته واعتورتها العامية، وقد يخطى فيما هو الخرج عن ترنس كوفاة العقبانى (ص 145) وقد يضطرب فيما هو سمابق عن عصره تانتحال المستنصر الخلافة (بين 38 - 37) بل وما هو فى عصره كوفاة ابن ابى هلل شيخ الموحديان (بين ص 151 - 152) وفيما عدا ذلك لا يخرج عن نهج الصواب .

#### الأصل المعتمسد في الطبسع:

ان حضرة الناشر قد اعجلته ظروف الطبع عن اعداد نسخ متعددة للمقابلة فجع المانسخة المطبوعة بالمطبعة الرسمية التونسية سنة 1289 اصلا الهذه الطبعة مراجعة عن التصحيف والتحريف فوقعت مراجعة اصول لقلها ومقابلتها بنقول المؤلف وامكن الوصول الى اصلاحات جوهسرية كادت تستقر بها هذه الطبعة على اساس الصحة لولا ان ندت اخطا، مطبعية وضع لبعضها جدول تصويب، وباقيها يدركه الذوق السليم، ومما يقف كل عقل عنده، ال الكمال لله وحده ـ

# التمريف بالؤلف

#### اصملسسه :

هو محمد بن ابراهيم بن اللؤلؤ الزركشي - كذا نسب نفسه في فاتحة شرحه على الدمامينية - وفي عقد اشتهاده الآتي حديثه (اللؤاؤي) - وكنا بعنوان تاريخه - نسبة الى جده اللؤلؤ،ولا يوجد فيما ينتسب اليه أعلى منه،وذلك يدل على انه مملوك مجهول الأصل ، تتونس وسلك في تكوين عائلته وتسمية بنيه مسلك ابناء البلاد ، اما حفيده المترجم فولادته بتونس وحريته لا يشك فيهما لمكان عمله المنافي للرق ، وميلاه يقدر على حسب ما سيذكر من تاريخ تعلمه بحدود سنة 820 وكل هذا على سبيل التقدير اذ لا يوجد مصدر لترجمته تمكن الاستفادة منه لفقد المعلومات عن عصره ،

#### عمسسره:

اما عصره ـ ونعنى القرن التاسم بالأخص ـ فهو اقسى عصر على العالــم الاسملامي كله ، حيث فقد الاتصال بين اجزائه وصار ماوكه بمضمهم لبعض عدواً لا ينظل الا في التوسيع على حساب جيرانه غير شاعر بالاخطار الخارجية التي بدأت تهدد العجميع ٠ ولا بالنامر المتوالية المؤذنة بالكاره وسنوء العاقبة ، فالاندلس تعانى حالة احتضار ، والمفسرب تدول فيه دولة بني مسرين العتيدة الى الاشراف ثم الوطاسميين وتسقط ثغوره تباعا ، وتونس تضطرب بالروات القبلية والحروب الاهلية لكنها كانت اسعد حالا بتمهيد فترة استقرار سبيقت القرن المذكور بقليل في مدة ابي العباس احمد الخفصي ثم ابنه ابي فارس عبد العزيز ثم حفيده ابي عمرو عثمان ، هؤلاء الثلاثة هم المجاد بيتهـم وأغيان زمنهم " تداركوا دمق دولتهم واقاموا لها هيبتها ومكنوا نفوذها ، وبذلوا في سمبيل ذلك جهوداً ، وواجهوا حروباً تلفي مفصلة بهذا التاريخ ، وآخرهم نشماطا في ذلك هو عثمان الذاي طائت مدته حتى جاوزت الخمسين عاما (839\_893) وتعددت حركاته في سبيل توطيه الامن حتى استقامت الدولة على وهن ، وقلت نزوات الفتن ، ولكن لكل شيء تهاية ، ففي شبيخوخته بدات نواشب الفساد تعمل في كيان الدولة \_ وانما اوقفتها موقتا عوامل هيبتــه \_ وبانطوائه بان العجز وتفاقم الحلل حتى آل الامــر الى الاحتـــلال الاسبـــاني كما هو معارم . وكانت له نذر من فقد كفاة الرجال الذين يقدرون الظروف ويسددون ويقاربون وقيام اخلاف لا يهمهم الا بقاء العادة التي بها يدينون ، فرجال الدولة جمدوا على تقاليد ألفوها ، ومنافسات توارثوها ، ومتع استطابوها ، ولم يفكر احد منهم في اعداد قوة او تجديد سملاح او تحصين ثغر حتى سقطت البلاد بسهولة عند اول صدمة والعلماء عكفوا على تدوين مختصرات الفقه التي راجت في ذلك العصر وقصروا جهودهم على دراستها ومناقلتها ولم يعنوا بغيرها حتى لم يبق في البلد كاتب يدون اخباره ، او اديب ينضد اشعاره ، وقد احصى المؤلف في آخر شرحه على الدمامينية للشعراء الذين مدحوا السمطان عثمان فذكر منهم : ابا على عمر الغرناطي ، وابا الخير المالقي ، وابا على منصور الجزيري من الاندلس واحمد بن ابي العمر الفاسي من الغرب وابا المجاس بن الخلوف القسنطيني وهو الوحيد الذي حلاه ونوه به ونقل من شعره ، العباس بن الخلوف القسنطيني وهو الوحيد الذي حلاه ونوه به ونقل من شعره ، من المتون الأعمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو موظف من رجال الدولة (انفلس من التونسيين الا عمر ابن قليل الهم وهو الوديد دولو لا شعرا ،

بيد انه من العدير بالملاحظة ان عدا الفقر الادبى لم يكن فى تونس خاصا بهذا العدير ـ وانها هو فيه اظهر ـ بل كان ساريا مع كامل مدة الدولة المحقصية التى درجت على اعتبار بلدها دار فقه معين: لا دار ادب وتفنن، ولذلك لم تعن بالمتذرجين على غير المنهج الفقهى كابن عصفور واليفونى وابن الحباب وابن خلدون وامثالهم، فقل الاقبال على اللغة والادب والتاريخ حتى نضبت مواردها، ولم يبق من يزاولها ويراودها، الا من اعيته مشاريع الفقه وروافدها و كان مؤرخنا من هذا القبيل ، لم يوااته الحظ فى العلم وفق رغبته، فتعاطى ما امكنه حسب مقدرته، وقد رعى هشيمة حين صوح نبت طمقته .

#### شيوخمه وتخرجه:

العلماء الذين انتسب الى مشيئتهم خمسة : احمد القلسانى ، وحفيده محمد بن عمر ، واحمد القسنعلينى ، ومحمد البيدمورى ، وابو البركات محمد ابن عصفور ، اما الأول فنقل عنه فى التاريخ بلفظ شيخنا بغير مرة ، ويظهر انه كان معنيا برواية الاخبار ، واما الثانى فحلاه فى الشرح بشيخنا وبركتنا ومفيدنا وعمدتنا الخ ولعله كان مختصا به ، وقريب منه انشالت والرابع ، واما الاخير فذكره فى الشرح بلفظ شيخنا الفقيه المحدث المكثر الورع الزاهد ابو البركات محمد ابن الشيخ انفقيه محمد ابن عزوز ! (كذا) واسند عنه

روايته للقصيدة المشروحة عن الحافظ ابن الجزراى عن ناظمها ، ولا وجود لمدرس في ذلك العصر تنطبق عليه الكنية والاسم والنسب الا ابن عصفور لا سيما وقد كان حين مزاولة الزركشي للتعلم مدرسا بمدرسة ابن تافراجين (انظر ص 139) فهو المقصود جزما \_ والفظ ابن عزوز من تحريف النساخ ويؤخذ من جمعه هؤلاء المشيخة ان عهد دراسته بعد 840 لانهم جميعا كانوا في تلك الحقبة مدرسين ولذلك شواهد من نفس التاريخ عند التتبع ، ومع اخذه عن هؤلاء يظهر ان دراسته كانت شدوا دون ملازمة لان بضاعته في تأليفيه ليست بضاعة عالم متخرج عاني الطلب واتقن الأخذ ،

#### مؤلفساتسسه:

لا يعرف له غير هذا التاريخ ، وشرح الدمامينية ، وهي قصيدة في مدح ابي العباس احمد الحقصي بعثها الليه من مصر سنمة 793 ناظمها بدر الدين محمد بن ابي بكر الدمامني الاسكندري (763 \_ 828) وهو مترجم بالضو، اللامع (784) ونيل الابتهاج (287) وطبقات مخلوف (240) وبغية الرعاة (27) ولم يتعرض لها مصدر من هذه المصادر ، وشرحها مخطوط بالمكتبة الاحمدية الحمدية عدد 4598 وطالعها :

تجنى فاخفى الجسم والوجد يفلهر

ولا ينكر الاخفاء فاللحظ يسحس

ونعهم مني الطسرف نعمسان خده

على انه للصب بالقتال منادر

ويستمر في غزلها الي ان يتخلص بقوله :

طسوى نشيره ذكس الغوالي كأنه

روى عن أبى العباس ذكرا يعطس

وختسامهسا :

فدم كامل العليا ، فضلك ظاهس

وعزمسك منصسور وانت المظفسر

وعدد ابياتها 99 روى الشارح ان الممدوح اجازه بعددها دنانير فبلغه انه استقلها فجعلها له سنوية ·

والشرح يميل الى الاختصار ويخدم القصيدة ببيسان الغريب والمعنى والمحسنات البديعية ، وهو فى افنه ليس بذاك لولا ما فيه من الفوائد التاريخية، وليس بآخره تاريخ اللتأليف يعين على معرفة حياة الموالف .

ما رواه من الاخبار في تاريخه يدل على اتصاله بالدولة ، والمفروض انه من كتابها لكنه لم تكن له رئاسة تذكر ، وقد عشر على عقد اشتهاد برسم تحبيس صادر من السلطان عثمان سنة 887 يستخرج من نقوشه وشكله « محمد بن ابراهيم الؤلؤى» والاسم والاب واضعان في الاول والنسب في الآخر مقارب والمرجح موافقة التاريخ (انظر من 135 في ولاية الزواغي سنة 878) وهو ممثل بصورته الآتية :



وبتدقيق النظر فيه ومقارنته بنظيره يظهر كبر صاحبه واثر الشخوخسة في خطه بحيث لا يظن امتداد حياته بعد هذا التاريخ كثيرا

وقد كشف هذا العقد وكونه عطفا على عدل اول ان هذا المؤرخ كان يشغل خطة عدل مختص بالدولة لكنه كان ثانويا بالاضافة اللي الكتابة لان كتاب الدولة كانوا يشهدون على رجالها من قديم ٠

#### نهسايته:

اذا كان موقف التاريخ عند سنة 882 فالثبت المتضمن رجال الدولة العثمانية من 134 قد الحق رجالا ولايتهم بعد هذه السنة كالزواغي سنة 887 ، ويجوز ان يكون هذا الحاقا من المؤلف .

كما ذكر في قضاة الجماعة ولاية الرصاع والوشتاتي وكلاهما تجاوز موقف التاريخ ، والرصاع متوفى سنة 894 فيكون المؤلف موجودا في هذه السنة ، وليس بعدها شيء يظفر بالتسليم ، «وفوق كل ذي علم عليم» •

# المحالية والعالمات

المارين العالم المراض عمام عمرون المركزي بعيرة وهداية



المكتب العشيت 13 نيوبت يع الاية نسب . ترنس



# الم التعد الرحم الرحم المرحم المرحم

الحمد لله الذي جعل الايام دولا \* وصبير بعض الناس لبعض خولا \* وجعل لهم في المطامع آملا ( لا يبغون عنها حولا )

# الدولة الوحدية بالغرب مؤسسها الامام الهدى ابن تومسرت

وبعد فان الامام المهدى رحمه الله تعالى هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء ابن رباح بن محمد بن سليمان ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب (1) رضى الله عنهم، كذائسبه الكاتب ابو عبد الله محمد أبن تخيل (2)

<sup>(1)</sup> هذا النسب اورده ابن خلدون وعرام لابن نخيل واشار الى الاضطراب فيه بنقل سلاسل لسب اخرى باسماء بربرية عن ابن رشيق وابن القطان وغيرهما من مؤرخى المغرب ، كما نقل الخداف فى نفس النسب الطالبي وجعله من زعم المؤرخين على افتراض التحامه فى هرغة من قبائل المحامدة المتحدر منها المهدى ، ومن المعلوم ان الاخبار المبشرة بالمهدى تنص على كونه من آل البيت ولذلك كان الاعتحال النسب من أوازم المهدوية فى الاوائل والاواخر ، هذا وقد جاء بنسخة الطبعة الاولى تصحيف سفيان بشعبان واسقاطه الحسن وأنها النسب الى الحسين بل المسن وأصلح ذلك اعتمادا على سيأقة ابن خلدون

<sup>(2)</sup> ابن نخيل بالخاء لا بالجيم كما في الطبعة الاولى ، وهو اول كاتب للدولة الحفصية نوء به ابن الشماع ص 40 واورد له ابن الابار عدة رسائل سلطانية في اعتاب الكتاب ص 237 سوله تاريخ نقل عنه التجاني وابن خلدون كثيرا ، وكانت نهايته في محنة نالته اثر وفاة مخدومه الشيخ عبد الواحد إبن ابي حفص سنة 618 كما في ابن خلدون .

فى تاريخه • واحكى ابن سعيد فى البيان المغرب ان والد الامام المهدى يقال له عبد الله و تومرت وامغار وان الامام ولد سنة احدى و تسعين (1) واربعمائة • وقال ابن خلكان سنة اربع وثمانين وقال ابن الخطيب الاندلسى سنة ست وثمانين وقال الغرناطى سنة احدى وسبعن واربعمائة وقرأ بقرطبة على القاضى ابن حمدون (2)

قسم ارتحل الى المهدية واخذ عن الامام المازرى ثم انتقل الى الاسكندرية وهو ابن ثمانى عشرة سنة واخذ عن الامام ابى بكر الطرطوشي ثم انتقل الى بغداد واخذ عن الامام الغزالى \* ولما وصل كتاب الاحياء الى المغرب اشار من اشارعلى الملك المتولى على لمتونة بتمزيقه فبلغ ذلك الغنزالى فقال : اللهم مزق ملكهم ، فقال المهدى له : على يدى يا سيدى ، فقال : على يدك ! فاكدت هسنة اللهوة ما فسى علم المهدى من ذلك ، فتوجه الى المغرب بعد ان قام بالمشرق خمسة اعوام - وقيل بافريقية - سنة اربع عشرة وخمسائة ومسر بالمهدية فغير المنكر بها وذلك في مدة على بن يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجي صاحبها - وله بمدينة زويلة مسجد يعرف باسمه - قال الشيخ المناهاجي صاحبها - وله بمدينة زويلة مسجد يعرف باسمه - قال الشيخ الما ابو الحسن البطرني رايت شيخنا خليلا المزدوري قال رايت الشيخ الصالح ابا عبد الله محمد الصقلي المدفون بئابر من عمل مرناق احدى قرى تونس قال اجتاز على الامام المهدى وانا اسكن بزويلة فقال لى : يا شيخ ، الامام ابو حماد يسلم عليك ! قال البطرني وبلغني ان الصقلى عاش ثلاثمائة سنة وثلاث عشرة سنه

ثم ان المهـــدى أنتقل الى تـونس مدة بني خراسان الـدولاة عليها

<sup>(1)</sup> يظهر أن التسمعين هنا مصحفة عن السبعين ـ لتقارب الحروف ـ وبذلك يرجع تقل أبن سمعيد إلى الغرناطي ، ويترجح ذلك بان مرجع المهدي من الشرق كدان في سنة 506 كما في الاستفصاء ، فلا يتصور أنه رحل إلى الاندلس وأفريندا والسدرق وتعلم ورجع وسنه لا تتجاوز أربع هشرة سنة ، ولا يعقل قيامه بالمحتوة وانقياد الاشبياخ اليه وهو في مثل هذه السن المبكرة

<sup>( 2 )</sup> كذا بالطبعة الاولى ، ولا يعرف في مناسيخة عصره ابن حمدون ، يوانها هو ديــو حسسن شيخ القاضي عياض المدوني سنة 508 المترجم في ازمار الرياض ج 3 ص 50

ثم انتقل الى بجاية \_ وبها وال العزيز ابن المنصمور ابن الناصر بمن علىاس بنحماد الصنهاجي ـ وكان يجلس على صخرة بقارعة العاريق قريبا من ديار ملالة وهي معروفة بــه الى الان ، وهناك لقى عبــد المؤمن بــن عــلى حاجا مع عمه فاعجبه فعله وثنى عزمه عن سفره وشمر للاخذ عنه ، فارتحل الامام الى المغرب وهو معله ولحق بوالشدريس وصحبه منها جلة اصحابه ، ثم لحق بتلمسان \_ وقد تسامع الناس بخبره \_ فرحل الى فاس ثم الى مكناس ونهى فيها عن المنكر فاوجعه الاشيرار ضربا فلحق بمراكش فسى منتصف ربيع الاول عام خمسة عشر وخمسمائة ، واقام بها ولقى اميرها على أ ابن يوسيف اللمتوني بالمسجد الجامع في صلاة الجمعية فو عظه وأغلظ له القول ، ففاوض الفقهاء في شانه ـ وكانوا ملئوا منه رعبا وحسدا لمـا كـان ينتحل مذهب الاشعريين في تاويل المتشابه وينكس عليهم - واحتسس للمناظرة بمحضر على بن يوسف فكان له الظهور عليهم • فخــرج وفــر منهــم · من يومه فلحق باغمات وغير المنكر بها على عادتــه ، فاغرى به اهملهــا عــلى ابن يوسف فخرج هو وتلامذتهولحق بمسيعدة (١)ثم بهنتاتة ولقيه من اشياخهم الشبيخ ابو حفص عمر بن يعدي الهنتاتي ، ثم ارتحل الامام عنهم الى ايكلين من بلاد هرغة فنزل على قومه ـ وذلك كله في سنة خمس عشرة وخمسمائة ـ وبنى بها رابطة للعبادة واجتمع عليه الطلبة والقبائل فعلمهم التوحيد

وكانقاضى مراكش مالك بنوهيب حذر منه الامير على بن يوسف لانه كان حزاء ينظر في النجوم وقال له: احتفظ على الدولة من الرجل واجعل على رجله كبلا لئلا يسمعك طبلا، لانه اظنه صاحب الدرهم المربع \* فبعث على بن يوسف الخيل في طلبه ففاتهم ، وداخل عامل السوس وهو ابوبكر بن محمد

<sup>(1)</sup> لمل صوابه : بمسفيوة كما في ابن خلدون ــ وغالب هذه التنقلائ ملخصة هنه

اللمتونى بعض اهل هرغة في قتله و نذر بهم اخوانهم فنقلوه الى معقل المتناعهم وقتلوا من داخل في قتله ·

#### بيعة المهدي

ثم دعوا المعامدة الى بيعته على التوحيد وقتال المجسمين (I) فبويسع يسوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان مسن سنة خمس عشرة و فاول من بايعه اصحابه العشرة تحتشجرة خرنوب وهم عبدالمومن بن على ، والشيخ ابو على عمر الصنهاجسى ، والشيخ ابو وهم عبدالمومن بن على ، والشيخ ابو على عمر الصنهاجسى ، والشيخاب و حفص عمر الهنتاتى ، واسماعيل بن مخلوف وابراهيسم بن اسماعيسل الهرغسى واسماعيسل بن مومى ، وابويحيسى ابن مكيث (2) ومحمد بن سليمان ، وابو محمد عبد الله بن مالوتات ابن مكيث (3) ومحمد عبدالله بنعبد الواحد الكنى بالبشير ومن بنتمى الى عمر الن يوسف بن وانودين ، وابن يغموروابن ياسين ، ومن ينتمى الى عمر الن تافراجين وجميع قبيلة هرغة، ثم دخل معهم واكرموه وكنفوه و ولل كملت بيعته لقبوه بالمهدى وكان لقبه قبل الامام وانتقسل بعد بيعته بشلاث سنين الى جبل تينمل فاوطنه وبنى داره ومسجده بينهم حوالى منبع وادى نفيس وقاتل من تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا ،

شم عرزم على غرو لمتونية فجميع سائير اعمل دعوتيه من المصامدة وزحف اليهم والتقى بهم فهزه شم واتبعهم الموحدون الى اغمات ، فلقيتهم هنالك جيوش لمتونة مع بكر بن على بين يوسف وابراهيم بين

<sup>(1)</sup> یعنی بهم المرابطین وحاشاهم من ذلك وانسا سى دعایة سیاسیة لتبریر قثالهم ــ انظر الاستقصاء ج ت ص 140 ــ ج 2 ص 103

<sup>(2)</sup> صوابه : يكيت كما في ابن خلسون والاستقصاء

<sup>(3)</sup> صوابه : ملويات كما في اولهمما ، وفي بعض هذه الاسماء خلاف مع بقية المصادر

تاعباست فهزمهم الموحدون واتبعوهم الى مراكش فنزلوا البحيرة فى زها، اربعين الغا كلهم رجالة ما بهم الا دربعون فارسا وقيل اربعمائة وذلك فى سنة اربع وعشرين فاقاموا عليها نحو اربعين يوما محاصرين لها اشد الحصار فجمع على بن يوسف الناس وبرز اليهم من باب ايلان فهزمهم واثخن فيهم قتلا وسبيا ، وفقد البشير من اصحاب المهدى ، وابلى فى ذالك اليوم عبد المومن ابن على بلاء حسنا

ثم رحل المبسدى عن مراكش وتوفى لاربعسة اشهر بعدها في ليلة الاربعاء لشالات عشرة خلون من شهر رمضان المعظم سنة أربع وعشرين المذكورة هكذا حكاه ابن نخيل في تاريخه (1) فكانت مدته من حين بويع تسع سنين ، وحكى ابن خلدون ان المهدى توفى سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة والله اعلم \* قال وكان حصورا لاياتي النساء وكان يلبس العبارة المرقعة وله قدم في التقشف والعبادة ، ولم تحفظ عنه فلتة في البدعة الا ما كان من وفاقه الامامية من النبيعة في القول بالامام المعصوم ، ودفسن بمسيحده الملاصق لداره من تينمل وكتم أصحابه موته .

## دولة عبد المومن بن على

وبایعوا منهم بعده الشیدخ ابا علی عمر الصنهدای عسرف الصندای ، شم قال لهم بعد ایسام : هدا هو الذی عهد آنیه الامام - یعنی عبد الموهن بن علی - فبویع وملك كثیرا من بلاد المغرب ، وقام بامر الموحدین وانفذ الغزاة واجمع علی غزو بلاد المغرب ، فغزا غزوته الطویلة - من سنة اربع وثلاثین الی سنة احدی واربعین - خرج الیها من تینمل وخرج تاشفین بن علی بن یوسف بن تاشفین صاحب مراکش

<sup>(1)</sup> لمله اعتبر في هذا التاريخ اهلان الوفاة بعد كتمها بخلاف ابن خلدون

م والناس يفرون منه الى عبد المومن ـ واشتعلت نار الفتنة وامتنع الرعايا من الغرم ...

وتوفى فى خلال ذلك على بن يه وسنف صاحب مراكش فى ثالث رجب سنة سبع وثلاثين ، وهو الذى احدث مراكش فى سنة عشرين وخمسمائة وادار مورها وبنى سقايتها وجامعها وقصر امارتها وجعل دورها سبعة اميال ، وكانت قبل ذلك شعراء يسكنها البربر فاشتراها ابوه يوسيف بن تاشيفين منهم بسبعين درهما وبنى فيها مسجدا بالطوب وامر البربر بسكناها فعملوا فيها خوصا وسكنوها الى زمن بنائها \* وزحف عبدالمومن بمن معه من تلمسان الى وهران فغمجا لمتونة بعسكره فقهرهم ونجا تاشفين الى رابطة هناك واختفى فيها حتى جن الليل ثم خرج منها وما ذال فارا حتى تردى عن فرسه من بعض حافات جن الليل ثم خرج منها وما ذال فارا حتى تردى عن فرسه من بعض حافات ألجبل فهلك لسبع وعشرين خلون من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وبعث عبد ألجمدهم العطش فنزلوا جميعا على حكم عبد المومن يوم الفطر من تلان السنة فامر بتخريب بلدهم وهدمها .

شم بعث لفتح تلمسان وزحف على فساس فاتتسه بهسا بيعة المسل سبتسة فولى عليهم يسوسف بن مخلوف الهنتاتي ومر بسلا ففتحها • ثم وصل الى مراكش فحصرها تسعة اشهر واميرها اسحاق بن على بن يوسف بويع مهيا صغيرا عند بلوغ خبر اخيه • وبعد طول الحصدار جهدهم الجوع فبرزوا الى مدافعة

الموحدين فانهزموا وتبعهم الموحدون نفتحوا عليهم المدينة اواخر شوال سنسة إحدى واربعين ، ونجا اسحاق بين يدى عبدالمومن فقتله الموحدون في المست عشر شوال ، واستولى عبد المومن على جميع بلاد المغرب وانقضت منها دولسة لمتونة .

وقسدم على عبد المسومن وفسد اشبيليسة بمراكش يقدمهم القساخي ابوبكسر

ابن العربى - بعد قتل ولده عبد الله فى فتح اشبيلية - (I) فقبل طاعتهم وانصرفوا بالجوائز والاقطاعات لجميع الوفد سنة ثنتين واربعين وحمسمائتة وتوفى انقاضى ابوبكر فى طريقه فى جمادى الاخرة سنة ثنتين واربعين عند وصوله الى مدينة فاس فدفن بروضة الجياش بفاس وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل توفى فى سابع ربيع الاول وقيل فى ربيع الاخر سنسة شلات واربعين قاله ابن حبش - (2) يقال انه سم ما بين فاس وسبقة \* قال اب الدباغ بقى يفتى اربعين سنة .

وفى سنة ثنتيان واربعيان الماكورة توفي القاضي الامام ابو محمد عبد الحق بن غالب المعروف بابن عطية مفس القرآن العظيم أوقال الغبريني في عنوانه توفي سنة احدى واربعين ما سمعت شبخنا القاضي المفتى احمد بن محمد القلجاني يحكى أن بعض الادباء دخل محلة عبد المومن فوجد اهل المربة يشكون قاضيهم الامام ابا محمد عبد الحق بن غاب وينسبونه الى الزندقيات قال فانشاد بقولايا محمد عبد الحق بن غاب وينسبونه

قالوا تزندق عبد الحدق قلت لهسم

والله ما كان عبد الحق زنديقها

اهمل المريسة قسوم لا خسملاق لهسم

يفسقون قضاة الغدل تفسيقصان

<sup>(</sup>r) لما اخدما الموحدون من المرابطين سينة 641 وجاء الوفد هذه السنة واقام بمسواكش مينة ونصفا في انتظار عبد المؤمن ، الطلسر الاستفصاء ج 2 ص 105 الطبعة الجديدة وانظر ج 3 من ازهار الرياض تحقيق قبر ابن العربي

<sup>(2)</sup> صوابه ابن حبيش بالفتح \_ انظل ج 2 ص 1154 لفح العليب

وفى ليلة الجمعة سابع جمادى الاخرة من سنة ادبع وادبعين وخمسمائة توفى بمراكش القاضى ابو الفضل عياض - وقيل فى شهر رمضان ، وقال ابن سعيد سنة ثنتين وادبعين ، وبالاول قال ابن عات والتجانى -

ومولده بسبتة في منتصف شعبان سنة ست وسبعين واربعمائة قاله ابسسن بشكوال وحفيده ، وقال ابن سعيد سنة خمس، وولى القضاء بسبتة سنة خمس وعشرين ، ثم انتقل الى قضاء غرناطة في صغر سنة احدى وثلاثين ، وصرف عنها في شهر ومضان سنة ثلاث وثلاثين ، واعيد لقضاء سبتة سنة تسميح وثلاثين ، وذكر ابن المعلم انه تولى قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها ثم اعاد مقامه بها ثم اعاد مقامه بها ثم اعيد الى بلده \* ولما اجتمع بالخليفة عبد المومن وجده قد تغير عليه (I) فاستعطفه بالمنظوم والمنثور حتى دق له وعفا عنه فلازم مجلسه الى ان رده لمضرة مراكش فلما وصلها بقى ثمانية ايام وتوفى بها \* ومن نظمه في صيفية باردة مراكش فلما وصلها بقى ثمانية ايام وتوفى بها \* ومن نظمه في صيفية باردة للنان كانون اهدى من ملابسه لشهر تموز انواعا من الحلل أم الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجلى والحمسل ومن نظمه يصف خامة الزرع امالتها جيوش -

انظر الى السزرع وخاماته تحكى وقد ماست امام الريساح كتيبة خضراء مهسئومة شقائق النعمان فيها جسراح ولما نهض عبد المومن للجهاد واحتل بسلا قدم عليه هنالك ولهد الاندلس سسة ثلاث وخمسين وفيهم حفصة الادبية المعروفة بابنة الحاج الركوني (2) وكان

<sup>(1)</sup> لائتقاضه عليه غير مرة - انظــر الاستفصا ، ج 2 ص 102 ففيه بيان لظروف لقاء القاضى لعبد المؤمن وانه امره بسكنــي مراكش (والظاهر انه ابعده بذلك عن بلـده سبته التي تكرر انتقاضه بها) وهو معنى دده اليهسا

<sup>(2)</sup> من اديبات غرناطة ، شاعرة فاتعه ، عابقة ماجده ، واخبارها مستوفاة في النفسيح ج 2 من 7077 وما يعدما

سمع عنها وهما توصف به من الجمال الباهر والادب الظاهر فامر باحفارها فاحضرت فقال لها: انت حفصة الشاعرة ؟ فقالت : نعم خادمتك وصلت التبرك بغرتك السعيدة • ودنت فقبلت يده ثم انشدته تستدعى منه ظهيرا لوضع فسئلت عنه فقالت ــ

ياسيد النياس يا من يومل النياس رفيده المنين على بصبك يكون للدهر عده الخط يمنياك فيه (الحمد لله وحيده)

فاعجب عبد المومن بها ووقع لها بالقريبة المعروفة بركونة واليها تنسب فعاشت عسميش المسموك .

# فتح المهدية من يد النرمان

ونيزل عبد المومن المهدية في ثاني عشر رجب مين سنة آدبيع وخمسين وخمسمائة ومعه الحسن بن على الصنهاجي صاحبها فلما عايست ابراجها الشامخة من جبة البر ركب في سفينة وطاف بها من جهة البحر وقال للحسن: كيف نزلت عن هذا المعقل العظيم ؟ فقال: لقلة من يوثق به من الرجال وعدم القوت وحكم القدر (1) • وكان النصاري قد اخلوا مدينة زويلة فامر عبد المومن بادخال اسواق المحلة اليها وان يدخل من اهل المحلة من يعمرها فصارت من حينها مدينة عامرة فكان عبد المومن يقعد في فسطاطه نهاره بالمحلة ويبيت الليل بدار داخل زويلة وحاص المهدية برا ويحرا المهارة بمن معه حصن المهدية واقام بالمدينة شعار الاسلام امر باصلاح ما ثلم من سورها بعد حصار سنة اشهر \* وكان دخوله اليها في المحرم من سنة

<sup>(1)</sup> تصويب السيوال والجيواب مسين الاستغصاء ج 2 ص 122

#### خمس وخمسيسن وخمسائسة

وقدم عبد المسومن على المهدية محمد بسن قسرج الكومسي وترك معه الحسن بن على الصنهاجي الذي كان صاحبها \* ووقد على عبد المومن شيخ صغاقس عمر بن ابي الحسن الفرياني بعد ان غدر بالنصاري الذين كانوا بصغاقس وماكها · ووقد عليه ايضا ابن مطروح شيخ طرابلس بعد ان قسام على النصاري الذين بها فاحس اليهما عبد المومن واكرم مثواهما · ووقد عليه ايضا يحيي بن تميم ابن المعتز بن الرند صاحب قفصة وكان بطلا مشهورا وولده كذلك وهما من مغراوه من سكان نفزاوة فاكرمه عبد المومن ووصله وامره بالانتقال الى بجاية بحاشيته واعله فانتقل ومعه جده المعتز وهو هرم اعمى فاقاموا ببجاية برهة من الدهر وتوفى المعتز الاعمى تسام عاد ملكهم بعد ذلك الى قفصة \* ودخل في طاعة عبد المومن جميع ثوار افريقية مئهم صاحب بنزرت عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد الملخمي ودخل في طاعته منبع بن بزوكش الصنهاجي صاحب زرعة وطبرية · ولابية خبر عجيب خلاصته المنه كان من فرسان صنهاجة وكانت اخته عند العزيز بن المنصور صاحب بحاية وكان العزيز يسامره فجعل العزيز ليلة يفخر بما له ولابائه من الملك فحمل بروكش يصف ما جرى لهمن المواقف في القبائل ثم يتمثل بهذا البيت فحمل بروكش يصف ما جرى لهمن المواقف في القبائل ثم يتمثل بهذا البيت

وعلى النتل والقتال علينا وعلى الغانيات حر الذيول)

فاحتملها له العزيز واضمر الايقاع به ففهمت ذلك اخته وارسلت اليه : احقدت ملكا وتقيم في بلده ؟ انظر النفسك \_ فهرب \_ ولحق بباجة فاكرمه شيخها وبعثه على زرعه .

وكذا \_\_\_ك ورد عليه محمد بن عمدر التيفاشي وانشد رما هز عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبدالمومن بنعلي وكانت السنة الذي فتح فيها عبدالمومن بن على المهدية تسمى سنة الاخماس لانها تسمى سنة خمس

وخمسين وخمسمائة ـ وانعرف عبد المومن الى المغرب وولى على افريقية ولده ابا استحاق ابراهيم ، وعلى تونس الشيخ آبا محمد عبد الله ابن ابى يرفيسان الهرغى ، وولى على اعمالها المخزنية آبا حفص عمر بن فاخرالعبدرى ، واحضر امراء العرب واحلفهم في مصحف عثمان بن عفان على السمع والطاعة والسيسر معه الى الانداس لقتال العدو فلما سار نكثوا ايمانهم ، وانشد قاضي تونس ابو الحسن على بن احمد الابي بعد واقعة وقعت في الاعراب وهزيمة في خبر بطـــــول (1)

ولى انشباب امام الشياب منهزما

فسنذا يصسول وذا يشتسد فسي الهرب

ولما كانت سنة ثمان وخمسين استدعى عبدالموهن ولده ابا يعقوب يوسف من الاندلس لمراكش لولاية العهد عوضا من اخيه محمد فلحق بمراكش وخرج مع ابيه للجهاد فادركت عبد المومن منيته بسلا فتوفى فى ليلة الخميسالعاش لجمادى الاخرة من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ودفن بتينمل بازاء قبر المهدى وكانت خلافته ثلاثة وثلاثين عاما وثمانية اشهر ونصفا وخلف ستسة عشر ذكرا وبنتين .

#### دولة يوسف بن عبد المومن

. فولى بعيده ولده وولى عهده ابسيو يعقوب يوسيسف بن عبد المومسن بن على ٠

وفي سنة خمس وسبعين وخمسائة توفي السيك الوزيس ابسو حفض عمر بن عبد المومن •

<sup>(1)</sup> ليس هذا بالابى تلميذا بن عرفة الذى هو محمد بن خلفة كما فى لبل الابتهساج وينبغى البحث عن مدًا ولعل المؤلف اشار الى تونه كان قاضيا بتونس فى مذا العهد لما علم من ولوعه بتدوين السلك القضائي والا فسلامناسية لالشاد البيت

ثم بلاغ الخليفة يوسف الماذكوران على بان المعسر ويعسرف بالطويل من اعقاب بنى الرند (1) ملوك قفصة قد ثار بها سنة خمس وسبعين فرحل الخليفة اليها من مراكش فوصل الى بجاية وسعى عنده بعلى بن المنتصر فقبض عليه واخد ما بيديه و ورحل الى قفصة فنازلها ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقبلهم وتم يزل محاصرا لقفصة الى ان نزل على بان المعز على حكمه وانكفا راجعا الى تونس فعقد على افريقية والزاب للسيد ابى على اخيمه وعلى بجاية المسيد ابسى موسى وقفل الى مراكش وتهض سنة سبع وسبعين الى سيلا واتاه بها ابو محمد ابن استحاق بن جامع من افريقية بحثود العرب والمنافريقية بحثود العرب والمنافرية والمنافريقية بحثود العرب والمنافرية والمنافرة والمنافرة

1

وفى السنة المذكورة عقد الخليفة للقاضى ابسى الوليد ابسن رشد الحفيد على القضاء بقرطبة .

ثم جاز الخليفة البحر من سبتة فسي صفير مين سنية ثمانيين وخمسمائة فاحتل بجبل الفتح وسار إلى اشبيلية ورحل غازيا إلى شنتريين فحاصرها إياما ثم اقلع عنها واسحر الناس يوم اقلاعه فخرج النصارى مين الحمين فوجدوا الخليفة في غير اهبة فابلى بالجهاد هو ومن حضره وانصرفوابعد جولة شديدة وهلك الخليفة في ذلك اليوم من سهم اصابه في ساعة القتال \* وفيه يقول ابن الخطيب رحميه الله تعيالي

فرزق الشهادة المعلومة كانت بها اعماله مختومة

وقيل من مرض طرقه وذلك فى يوم السبت الثامن عشر من ربيع الاخسر منة ثمانين وخمسمائة ودفن برباط الفتح فكانت خلافته احدى وعشرين سنة وعشر اشهر وثمانية ايام وخلف من البنين ثمانية عشر ولدا ذكرا ·

<sup>(1)</sup> كذا صوابه كما في ابن خلدون

# دولة يعقوب المنصور ابن يوسف

فتولى بعده ولده ابو يوسف يعقوب المنصور بنيوسف بنعبد المومن ابن على مولده فى العشر الاواخر مرسن ذى الحجهة سنه اربع وخمسين بويع بالمحلة بعد وفساة والده ورجمع بالناس الى اشبيلية فاستكمل البيعة واستوزر الشيخ ابا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص واستنفر الناس للغرو مع اخيه السيد ابى يحيى فاخذ بعض الحصون واوغل فى بلاد الكفار • ثم جاز يعقوب المنصور فى البحر الى مراكش ولما دخلها قطع المناكير واقام العدل وباش الاحكام وكان من اهل العلم والتوقيع فى الجواب باحسن توقيع ، طلب يوما من قاضيه ان يختار له معلما او معلمين لتعليم ولد عنده وضبط اوامره فجاء برجلين وكتب له رقعة يصفهما له : احدهما هو بر فى دينه والاخر هو بحر فى علمه ، فاختبرهما السلطان بنفسه فاكذبهما فى اختباره ووجدهما ليس كما قال القاضى فكتب على رقعة القاضى : ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد فى البر

وفى صفر سنة احدى وثمانين وخمسائة قدم على ابن اسمحاق بن محمل ابن غانية آلميورقى من ميورقية فى البحر الى بجاية ومعه اخوته فى اثنتين وثلاثين قطعة فنزنوا بجاية على حين غفلة من واليها حينئذ السيد ابى عبدالله محمد بن عبد المومن (I) وكان خارجها فى بعض مذاهبه فاستولى عليها •

وفى سنة احدى وثمانين توفى الفقيه القاضى الامام الشهير ابو محمد عبد الحق الاشبيلي ببجاية وقيل في سنة اثنتين وثمانين وهو صاحب الاحكام واتعاقبة وغيرهما •

<sup>(1)</sup> في ابن خلدون : ابو الوبهيم ابن عبد الله بن عبد المؤمن

ولما اتصل بالمخليفة يعقدوب المنصدور ما نرل بافريقية نهض من مراكش سنة ثلث وثمانين لحسم هذا الداء فوصل الى تونس واستراح بها ثم سرح فى مقدمته السيد ابا يوسف يعقدوب ابن ابى حفص ابن عبد المومن فلقيهم ابن غانية فانهرم آلموحدون واخذت اسلابهم ورحل المنصور الى ابن غانية وقراقوش فاوقع بهما فى ظاهر الحامة فى شعبان وافلت ابن غانية وقراقوش وبادر اهل قابس وسلموا من كان فى شعبان وافلت ابن غانية وقراقوش وبادر اهل قابس وسلموا من كان بالطاعة ثم رحل الى قفصة فحاصرها حتى نزلوا على حكمه فقتل من كان بها المساقاة ثم غزا العرب وقتل كثيرا منهم وجعل الملاكهم بيدهم على حكم وخمسمائة وعقد على افريقية للسيد ابى زيد ابن ابى حفص ابن عبد المؤمن وعقد على افريقية للسيد ابى زيد ابن ابى حفص ابن عبد المؤمن و

وفى حدود عام تسعين وخمسمائة توفى الشيخ الصالح الولى القطب ابو مدين شعيب بن الحسن الاندلسي ببلد تلمسان بالموضع المعروف بالعباد ودفن هنالك وكان قاصدا من بجاية لمراكش لاستدعاء الخليفة له لما اشتهر من امره ببجاية .

وفي سنية خمس وتسعيان المر المنصور اليهود بعمل الشكلية وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع وجعل لهم برانس وقلانس زرقا \* واختلف في موته رحمه الله فقيال الله فاوائل سنة خمس وتسعين وخمسمائة طرقه المرض الذي كان فيه حمامه فاوصي وصيته المشهورة ثم توفي في ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الاول سنة خمس وتسعين وخمسمائة ودفن بمجلس سكناه من مراكش ثم نقل الى رابطة تينمل \* وقيل الله خرج مسن الخلافة فرابط ببلاد الاندلس \* وقيل انه مشي حاجا قاله ابو سعينه الخبرني الحاج ابن مزينة قبال اخهرني بعض المشارقة الن قبر ربعقوب المنصور عليك

المغرب ببلد الشام يتبرك به والله اعلىم \* فكانت خلافته اربع عشرة سنة واحد عشد شهرا واربعة ايام وخلف من الولد ثمانية ذكور .

#### دولة محمد الناصر ابن المنصور

فتولى بعده ولده ابو عبد الله محمد بن يعقوب المنصورا بن ابى يعقوبيوسف بن عبد المومن بن على بويع يوم وفاة والده وثلقب بالناص لدين الله واستوزر ابا زيد ابن ابى (1) حيان وهو ابن اخى الشيخ ابى حفص ثم استوزر الشيخ ابا محمد عبد الواحد ابنالشيخ ابى حفص ٠

واتصلل الخبر بالناصر بمراكش بحلول ابن غانية بافريقية وما دهم افريقية من الفتنة فرحسل اليها سنة احدى وستمائة وبلغ ابن غانية خبر مجيئه فوجه ذخائسره الى المهدية وكان الوالى علمها ابن عمه على ابن الغازى وخرج من تونس الى القيروان ثم الى قفصة واجتمع اليه العرب واعطوه الرهين على المظاهرة ونازل طرة من حصون نفزاوة فاستباحها وانتقل الى حامة مطماطة و ززل الناصر تونس ثم قفعة ثم قابس وتخص منه ابن غانية في جبل دمر فرجع الى المهدية عنه وعسكر بها واخذ في حصارها وسرح الشيخ ابا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص لقتال ابن غانية في اربعة الماف من الموحدين سنة ثنتين وستمائة قللقيه بجبل تاجرا من نواحي قابس فهزمه الشيخ ابو محمد وقتل اخاه جبارة بناسيحاق واخذ عميع محلتة واستنقد من يده جماعة من الموحدين من معتقلهم منهم السيد جميع محلتة واستنقد من يده جماعة من الموحدين من معتقلهم منهم السيد محاصرا المهدية حتى فتحها يوم السبت السابع والعشرين لجمادي الاولى

<sup>(1)</sup> في ابن خلدون : ابن يوجان

سنة ثنتين وستمائة بتسليم صاحبها على بن الغازى آبن عم آبن غانيـة فقبل الناصر على بن الغازى واكرمه ولـم يزل معـه الى ان آستشهد \* وولى الناصر المبدية لمحمد بن نعمون من الموحدين ورحل الى تونس فاقام بهـا حولا الى منتصف سنة ثلاث وستمائة وسرح اثناء ذلك اخاه السيد ابـا اسحاق لتتبع المفسديـن فسار الى ان دوخ ما وراء طـرابلس وشارف ارض سرت وبرقة وانتهى الى سويقة آبن مذكور \* وفر ابن غانية الى صحـراء برقـة وانقطع خبره وانكفا السيد ابو اسحاق راجعا الى تونس \*

## مبدا الدولة الخفصية بتونس

وعزم الناصر على الرحيل الى المغرب فنظر فيمن يوليه افريقية فوقع اختياره على وزيرة الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص فعقد لهعلىذلك سنة ثلاث وستمائة بعد امتناع من الشيخ ابى محمد وبعد ان ارسل الناصس اليه ولهده يهوسف وقسال له : آما ان تتوجه انت الى المغسرب واجلس انا بافريقية واما ان تجلس انت وانصسرف انا واجلس انا بافريقية واما ان تجلس انت وانصسرف انا واجهاب الشيخ ابو محمد الى ذلك على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مهمات افريقية في ثلاث سنين وعلى ان يختار من رجال الموحدين من يجلس معه ويكون عونا له في جميع ضرورياته وان لايتعقب عليه في اموره في تولية ولا عزل و فقبل الناصر شرطه ورحل عن تونس في شهر رمضان سنة في تدلي فدخل مراكش في ربيع سنة اربع وستمائة

واستكتب ابو محمد عبدالواحد الفقيه ابا عبدالله محمد بن احمد بن نخيل المشهود له بالجود وحسن الوساطة وحسن التدبير واصلح الاحوال ورتب الاجناد واخترع زمام التضييف للوفود • وكان يجلس كل يوم سبت لسائل الناس وكان عالما فاضلا شجاعا محسنا ذكيا فطنا • ا

ثم أن أبن غانيــة جمع العرب من الــدواودة وغيرهـم فجاء بهم لقتال الموحدين بتونس فخرج اليه الشيخ أبو محمد عبدالواحد مع بنى عـوف مـن

وقد كمان المراق و بده الرياسا به الانتاس في المراق بالحمل القيم والحمل المراق و المراق و بده الرياس الإنتاس في المراق والمراق المراق والمراق و

## agli ege it elega stermen ellikere

فت ولى بعده اللاف آول الله يوسيات ابران ابدى عبد المومن محمد النساسي المساس المران ابدى عبد المومن بويع يوم وفاة ابيه ومنه عشرة اعوام زلفب بالمناهر (۱) باللا وفات عليه ابن جامع ومشيخة الموحدين فة موا بارد وتاخرت برعا ابى محمد عبدالواحد ابدن ابى حفد لعفد المعقد مناسبة في الما وقعت الما تبديات من السورير ابن جامع وصاحب الاشفدال عبد الراحد بن ابى أبى أبى زياد حتى وصاحت بيعسة الشيخ ابى محمد عبد الراحد بن ابى أبى

وفي عمام عشمارة ومعالية ديان التعال التي مرين بعيبه مولسه ابي عواسف بعواسف ابي عبد الحق بالمعالة فارس .

وفى يستوم الخميس اول المحسدوم فعاتدى عسام ثمانيسسة عشر وستمائة توفى الشيغ ابن محدا وبدالواحد ابن المنيخ ابن حفص بتونس ودان بقصبتوا بعد حادة اصمح وأم دولد بتركه الاخراط يبيرة عكتروب على كل واحدة (تبرة) المارة الى ان دلك المال دول عادد دن والد المالطانية

<sup>(1)</sup> في ابن خلدون : المستنصر

به الى الحرمين الشريفين • وتولى بعده انسيد ابو العلاء ادريس بن يوسف بن عبد المومن • ولما توفى الشيخ ابر محمد قام ابن غانية واشتهر نفاقه وكشس فخرج اليه السيد ابو زيد (ت) وتزاحفوا بظاهر تونس فى اوائل سنة احدى وعشرين فانهزم ابن غانية وجموعه وامتلات ايدى الموحدين بالغنائم وكان لهوارة – واميرهم يومئد شاب اسمه حناش – فى هذه الزحفة اثر مذكور • وكان بلغ السيد ابا زيد المشمر وهو اذ ذاك بالقيروان مهلك ابيه بتونس فانكف راجعا الى تونس • وكان مهلك ابيه بتونس فى شهر شعبان من سنة عشرين وستمائه السيدة •

وتوفى المنتصر فى يوم السبت من ذى الحجة من ذلك العام مسموما سمة الوزير ابو سعيد ابن جامع مع الفتى مسرور كذا ذكره فى ترجمان العبر وذكر ابان الخطيب الاندلسى انه كان مولعا بالحيوان ونئاح الحيوان فتوسطه يوما قطيعا من البقر فانكرته احدى طغاتهن فطعنته فاتت عليه و فكانت خلافته عشر سنين واربعة اشهر ويومين وفعينه فاتت عليه ويومين

#### مبدا اضطراب الدولة الموحدية بالمغرب

فتولى بعده عماييه ابوه حمد عبدانوا حدين يوسف بن عبدالمومن و هواخو المنصور وهو المعروف بالمخلوع وذلك انه لما توفى المنتصر اجتمع ابن جامع والموحدون بمراكش افبايعوا له فقام بالامس وكتب لاخيه ابى العلاء بتجديد الولايدة على افريقيدية .

وخلع الموحسدون بمراكش الخليفة ابا محمد عبد السواحد يسوم السبب الموفى عشرين من شعبان سنة احدى وعشرين وستمائة فكانت ولايشه ثمانيسة اشهر وتسعة أيام .

وبعث الموحسدون ببيعتهسم الى العسادل مسساحب مرسيسسة وهو ابو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور ابن ابى يعقوب يوسف بن عبد المومن بن على • ولما بلغت البيعة للعادل وبلغه كتاب الوزير ابى ذكرياء ابن البي يحيى الشهيد ابن الشيخ ابى حفص وحمه الله تعالى بنقض بيعة المخلواح

<sup>(</sup>I) هوان الوالى ابى العلاء ويعرف بالمشمر وياتسى عشه حمديث بعسة

وفراق جماعته ( وجعل ذلك لغيره ) (I) للبياسي وانتقاض البياسي عليه ودعوته لنفسه وشغل بشانه وبعث اليه اخاه ابا العلاء لحصاره وجاز العادل الى العدوة وفوض المر الاندلس الى اخيه ابي العلاء \* ولما كان بقصر المجاز لقيه ابو محمد عبد الله المعروف بعبو ابن الشيخ ابي حفص فسالم عن الحال فانشد متمثلا

حال متى علم ابن منصور بها بجاء السزمان الى امنها نائبا فاستحسنه لموافقته للمحال اذ العادل هو ابن منصور فولاه افريقية وكتيب للسيد ابى زيد المشمر ابن عمله ابى العلاء ادريس بالقدوم عليه بمراكش فارتحل وارصل ابو محمد عبد الله عبو المذكور لتونس وبين يديه اخوه المهل الامير ابو زكرياء يحيى في يوم السبت سابع عشر ذى القعدة من عام ثلاثة وعشرين وستماثة و فلما استقر بتونس عهد لاخيه المولى ابى زكرياء الحيب المذكور على مدينة قابس واضاف اليها الحامة وسائر تاك البلاد وعقد لاخيه ابى ابراهيم على توزر ونفطة وسائر بلاد قسطيلية

فلسم يسزل المسول ابو زكريساء واليسا على قسابس واعمالها الى ان وقعت بينسه وبيسن اخيسه ابى محمسد عبسسو وحشة عزله بسببها من قابس واعمالها وامر اخاه ابا ابراهيم صاحب قسطيليسة بالسير الى قابس والقبض عليه ، فسار اليه ، فبلغه في اثناء طريقه ان المولى ابا زكرياء يحيى كتب بيعته للمامون فنكب عنه الى المهدية وخاطب اخاه ابا محمد عبو بذلك ، وخرج ابو زكريساء يحيى ابن ابى يحيى الشهيسة واوسف ابن ابى الحسن على الى قبائلهما فاتفقا على خلع العادل والبيعة ليحيى ابن الناصر وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر وانتببوه ، وقتل العادل

<sup>(1)</sup> الجملة المحصورة لاتفهم الا بمراجعية اسلها من ابن خلدون وهو قوله ـ في جواب لما ـ « فارن ذلك تغيره للبياسي » وهسالا البياسي هو ابو محمد ابن محمد ابن ابي مفص ابن عبد المؤمن صاحب جيان

خنقا فسى الثانى والعشرين لشوال سنة اربع وعشريدن وستمائمة فكدانت خلافته من حين بويع بمرسية ثلاث سنين وثمانية اشهر وعشرة ايام •

وبويع بعده بمراكش ابوزكرياء يحيى المعتصم ابن ابى عبدالله الناص ابن يعقوب المنصدور بن يوسيف بن عبد المومن • وكان السيد ابو العلاء ادريس المامون ابن المنصور لما بلغه انتقاض الموحدين والعرب على اخيه االعادل وتلاشي المسره دعا لنفسه باشبيلية فبويع بها في يوم الخميس ثانيي شهر شوال سنة الربيع وعشرين وستمائة اوبايعه اكثر اهل الاندلس وبايع له السيد ابو زيد صاحب بلنسية وشرق الاندلس \* ثم لما قدم الموحدون على العادل وقتلوه بالقصر وبايعوا يحيي ابن اخيه الناصر كاتب ابن يوجدان سرا وعمدل عملى فساد الدولة فداخل هسكورة والعرب في الغارة على مراكش فاغاروا عليها وهزموا عساكر ألموحدين • وفطن ابو ذكرياء يحيى ابن ابي يحيى الشهيد لتدبيس ابى زيد بن يوجان فقتله فسى دااره \* وخرج يحيى ابن الناصر الى معتصمه فلخلعه الموحدون بمراكش وبعثوا بيعتهم الى الممامون صاحب اشبيلية وهمو ابو العلا ادريس المامسون اابن يعقبوب المنصدور ابدن ابسى يعقبوب يوسمف ابن عبد المومن بن على • وكان الذي تولى كبر خلم يحيى ابن النسامس • وكتب البيعة للمامون الحسين القريفسرى (1) وابسو حفص اابسن ابسى حفص ابن عبد المومن ، فبلغ خبرهما الى يحيى بن الناصر واابن الشهيد ومن معهما فنزلوا الى مراكش سنة سنت وعشرين وسنتمائة وقتلوهما •

وبايع للمامون اهل فاس وصاحب تلمسان محمد ابن ابى زيد بن يوجان وصاحب سببتة ابو موسى ابن المنصور وصاحب بجاية ابن اخته ابن الاطاس فبعث المامون الى صاحب افريقية ابى محمد عبد الله ابن الشيخ ابسى محمد عبد الواحد لياخذ له البيعة فتوقف وطن انها مكيدة عليه وقسال للرسول نحسن مقيمون على بيعة العادل فاذا تحققنا موته بايعنا اخاه فرجع الرسول بغير كتاب

<sup>(1)</sup> في ابن خلدون : الغريفر وما هنيساً كله ملخص منه

ولا جواب \* وكتب للامير ابى زكرياء يحيى ابن الشيخ ابى محمد غبد الواحد ابن ابى حفص وكان اذ ذاك وانيا على قابس بالولاية على افريقية وبعزل اخيه ابى محمد عبد الله عبو لاجل امتناعه من بيعته فبادر المولى ابو زكرياء يحيى بالبيعة للمامون فاتصل ذنك باخيه ابى محمد عبدالله المذكور فخرج من تونس متوجها ابيه فلما وصل الى القيروان جمع من معه من اشياخ الموحدين وعرفه متوجها عبه من قتال اخيه فاظهروا الكرائة لذلك لمحبتهم فى المولى ابسى زكرياء واعتذروا له فلم يقبل منهم وانتهرهم فقاموا قيام رجل واحد واغلظوا عليه ورجموه بالحجارة فقام الاده دوته يقونه بانفهم الى ان دخل فسطاطه ، فوجه الناس اشياخا منهم الى المولى ابى زكرياء يعرفونه بذك ويطلبون منه المبادرة بالوصول فبادر المولى ابى زكرياء عحبة اولئك الاشياخ وتسلم العسكس من اخيه وسار الى تونس وحمل اخاه محتاطا عليه فادخله ليلا الى انقض المعروف بقص ابن فاخر فاعتقله فيه ،

# مبدا دولة ابى زكرياء يحى بن عبد الواحد

وكان دخول المصولى ابى ذكريها يحيى الى تونس يدوم الاربعاء الرابع والعشريان من رجب سنة خمس وعشريان وستمائلة والم يكن اهم لديه من اقبض على ابى عمرو كاتب اخيه فاحذه وبسط عليه العذاب الى انمات ورميت جثته اوكان يغرى اخاه به • ثم ان الاميرابا ذكريا، وجهباخيه ابى محمد عبد الله عبو الى المغرب في البحر •

ثم ان المامون بعث عمالا لتونس فانف من ذلك المولى ابو زكرياء وصرفهم من حيث اقبلوا وخطب بتونس لابى زكرياء يحيى المعتصم ابن الناصروهو حينئذ المنازع اللمامون فى الخلافة وكتب المولى ابو زكرياء الى جميع بلاد افريقية بخلعابى المعلاء المامون ثم المقط المولى ابو زكرياء اسم ابى زكرياء يحيى المعتصم ابن الناصر

من الخطبة في بلاد افريقية واقتصر على الدعاء للمهدى والخلفاء الراشديسن سوكان ذلك اول درجة في الاستبداد وذلك في الول سنة سبع وعشرينوستمائة وسمى نفسه بالامير وكتبه في صدور كتبه ولم يتعرض لذلك في الخطبة سياسة منه والمحتبارا لاحوال افريقية فلما أم ير منهم انكارا استبد الاستبدادالتام وعقدلنفسه البيعة العامة ، وذلك في سنة اربع وثلاثين حسبما ياتي ذلكان شاء الله تعالى

وفى الموفى ثلاثين لشهر رمضان من سنة خمس وعشرين وستمائة عزل ابو زكريا، يحيى قاضى الجماعة بتونس ـ طلب من السلطان ذلك ـ وقدم عوضه ابا عبد الله ابن زيادة الله القابسى (ت) •

ثم ان يحيى بن الناصر زحف الى المامون فخرج االيمه فهزمه وقتل من كان معه ونصب رؤوسهم بمراكش ولحق يحيى ابن الناص ببلاد هرغدة وسجلماسة .

وفى سنة سبع وعشرين وستمائة بويع بتونس السلطان المولى الامير ابو يحيى زكرياء ابن الشيخ ابى محمد عبدانواحد ابن اشيخ ابى حفص عمر ، وانشيخ ابو حفص هو عمر بن يحيى بن محبد بن وانودين بن على بن احمد بنوالال بن ادريس ابنخالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن ياسين ابن المحمد بن نجبة بن كعب بن محمد بن سائم بن عبد الله بنامير المؤمنين عمر بن الخطاب \* كذا نسبه ابن نخيل (2) وغيره من المؤرخين حكاه ابن خلدون في ترجمان العبر في الحبار العرب والمبربر - بويع في السنة المذكورة بتونس

<sup>(</sup>x) هذا اول فاض حفصي مذكور بناء على ابهام سلفه المستعفى ، ولم تقع لنا ترجمته (x)

<sup>(2)</sup> كذلك اورده ابن خلدون معزوا الى ابن نخيل (وكانه معمل انساب) وتكليف الاعتدار له بقوله : ويظهر منه ان هذا النسب القرشي وقع في المصامدة والتحم به الخ ، ولئن كسان ابن خلدون \_ في نسب المهدى وعبد المؤمن محترزا بعض الشيء فهو في نسب الحفيين اشد احترازا لانه في وسط دولتهم ، وصدو يعلم انهم اتخذوه آلة لادعاء الخلافة ... بعدد افرل نجمها بالمشرق ـ لما ورد هن انها في قريش

وبلادها \* وكتب علامته بيده ـ الحمدلله والشكر لله ـ وآبقى اسم المهدى فين الخطبة وغيرها ولم يذكر هو اسمه فى الخطبة \* وكان فقيها عارفا ظريفا ليه شعر كثين مدون مع الجزالة فى الامور وصلحت به البلاد ورخصت الاسعار وامنت الطرق وجمع من الاموال والسلاح ما لم يجمعه احد \*

وفي السنيسة المذكسورة بني المسولي ابسو زكريساء المصلي خــارج بــاب المنــارة بتــونس وجعـــل لـــه ابراجــــا وشرائف كانه بلد صغير ومسلحته قدر الساحة بنزارت ليس بينهما طائل (I) اولما استقل المولى ابو زكرياء بتونس وخلع بيعة بنسى عبدالمومــن نهض الى قسنطينــــة في سنة ثمان وعشرين وستمائة فنزل بساحتها وحاصرها ايامـــــ ثـم داخلــه ابن علناس فيني شانهما ومكنبه من غرتها فدخلها وقبض على واليهما وبولي عليها ابن النعمان ورحل الى بجالية ففتحها وقبض على واليها وصيرهما الى المهدية معتقلين في البحر وبعث باهلهما وولدهما الى الاندلس فنزلوا باشبيلية ، وبعث معهما (صاحبها معتقلا) (2) الى المهدية محمد بن جامع وأبن اخیه جابر بن عون بن جامع من شیدوخ مرداس بن عوف وابس ابسی الشبيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعاً بمطبق المهدية \* وكان اخوه ابو عبد الله اللحياني ابن الشيخ ابي محمه عبد الوحد ابن ابي حفص صاحب اشعال بجاية فلما افتتحها اخوه المولى ابو زكرياء صار في جملتك فولاه بعده الولاية الجنيلة وكان يستخلفة بتونس في مغيبه \* ثـم ان المولى ابا زكرياء قبض على وزيره ميمون بن موسى واخد امواله وبعث به الى قابس واعتقل فيها مدة طويلة ثم صرفه الى الاسكندرية واستوزر مكانه

<sup>(1)</sup> هذا المصلى هو الذى بنيت به قشلت المركاض كنا في التاريخ الضيائي (مركز الحرس الوطني الآن) ويؤيده ماورد في بعض كتب المناقب من ان جبانة الشرف (القرجاني) غربيه

<sup>(2)</sup> الجبر كله منقول عن ابسين خليه ون بقصور ثم وعبارته (وبعث معهما الى المهدية في الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن اخيه جابر

ابا يحيى ابن ابى العلام ابن جامع إلى أن هناك فأستورز بعده أدريس أبان أخيه على أن عناك فأستورز بعده الأخير إلى أن أخيله على أن عناك فأستورز بعده أبيا زيه أبن الخيسة معهمه الأخير إلى أن هالمستك •

وفى ليلة الانتيان السادمة عشرة لشعبان من منه ثمان وعشريان وستماثة توفي بتونس الشيخ السالح ابدو سعيد خلف بن يحيى التعيمان الباجي ودفن بجبانته المرونة به بجبل المرسي بعقربة من المنارة •

وفي سنة السحوه هدرين وسده القدية ابتدا السلطان ابو زكرياء يحيى بنيان جامع القصبة بتونس وجدد ارسوم القدية (1) \* ولما كملت العوده مة فسى شهسس مضان من سنة الماثين وسامانة صعد اليها بايل واذن نيها بناسه •

وفي السنة المذاورة انتقض على المامون عاجب مراكش اخوه ابو موسى بسبتة ودعا لناسمه وتسمى بالويد " نم ان اللهون توفى في طريقه بوادى ام دبيسع فسى يوم السبت منسائع ذي الحجة سنة تسمع وعشريسن وستمائلة فكانست خلائته من حين بويع باشبيلية خمس سنين والانشة اشهدر وخلف من الاولاد الذكور الذين عبد الواحد المالواحد والسميد " نب عبع بعده ولده ابو محمد عبسه الواحد ابن ابن الملاء ادريس المامون ابن ابن سيرست يعقدوب المنصور فيسلا يوسنك بن عبد الموادن بن عمل يدم والد ابن ابرست يعقدوب المنصور فيسلا يوسنك بن عبد الموادن بن عمل يدم والد ابنه واقد مب بالرشيد وكتموا مدود ابيا واغذوا المير الى مراكش رائيم يحيى بن الساص في طريقهم بعسد ان استخلف بحراكش الباسعيد ابن را يدين فهزموه وقتسل اكثسر من معه واخذ الموحدرن جيئه وساموا الوائم دام بح الرشيد بحراكش فامتنعوا عليه مناعة ثم خرجوا اليه وبايعوه "

وفي يوم الجمعة السابع لشيون مش الأين من سماة نادى وكادين المالكسورة

<sup>(1)</sup> المسبة الجامع الأجل (كريا، المسلسل كما لا قداء المناخ وإما المقسوة فقاد جددها ولم تكن مذكورة في الدولة المراسانية وما قيابا ، دال الملم المتابية الاستاب الابن شاليب أن مؤسسها عبد المؤمن في حملة سنة الاحساس

فرغ من بناء جامع القصبة بمدينة ثـونس٠

وفى سنة اربع وثلاثين وستمائلة ذكر الملولى ابو زكرياء نفسسه فى الحطبة بعد ذكر الامام مقتصرا على ذكر الامير وبويع البيعة الثانية المتاملة التى لم يتخاف فيها احد من الناس ولم يتسم بامير المومنين وعرض له بعض الشعراء في ذلك بقوله

الاصلنى الميسر المومنينيا فانت بها احق العالمينيا فلما بلغه هذا انكره وقال: ما للشعراء والدخول في هذا الففول؟

## بيعة الاندلس لابي زكرياء

وبايع احل بلنسية المولى ابا زكرياء صاحب تونس في رابع المحرم عام ستة وثلاثين وستمائة بعد ان كانت وقعة كبيرة قتل فيها الحافظ ابو الربيع ابن سالم (I) وغيره وكانت الوقعة في الموفى عشرين لذى الحجة من عام اربعة وثلاثين ودنا العدو منها وضيق عليها فاضطر صاحبها زيان ابسن مردنيش الى الاستغائية بالمولى ابي زكرياء فوجه اليه بيعته مع رجال من اهل دولته فيهم كاتبة الفقيه الشهير ابو عبد الله محمد بن عبد الله بين ابي بكر ابن الاباد القضاعي فوصاوا الى تونس وانشد ابن الاباد بين يدى المولى ابيي زكرياء في يوم الثلاثاء منسلخ شهر رجب من عام ستة وثلاثين المذكور قصيد الله المشهورة التي اولها

ادرك بخيلك خيسل الله اندلسا ان السبيل الى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصر ماالتمست فلم يزل منك عـن النصر ملتمسا

<sup>(1)</sup> الكلاعي طافظ الاندلسي صاحب السيرة وغيرها أوفي سنة 634 الدياج 🦟

الى آخرها وهى سنة وسنون بيتا فعاجلهم المولى ابو ذكرياء فى الوقت بما المكنته المبادرة من طعام وانعام وكانت قيمة ذلك مائة الف ديناد فاعجل تغلب العدر عليهم عن تمام نصرته لهم واغتبط ابن الابار بافريقية وعاد الى الاندلس فاحتمل اهله واقبل الى حضرة تونس فاقبل عليه المولى ابو ذكرياء واستكتبه ثم ترقى بعد موت ابى عبد الله ابن اللاء الى كتب العلامة حسبما يذكر بعد .

وفسى السنة المذكورة نهض المولى ابو زكريا، من تونس يؤم بلاد زناتة بالمغرب الاوسط فسار الى بجاية ثم ارتحل الى الجزائر فافتتحها وولى عليها من قبله ثم نهض منها الى بلاد مغراءة فاطاعه بنو منسيل وتجاهر بنو توجين بالخلاف فاوقع بهم وقبض على رئيسهم عبد القرى بن العباس واعتقله وبعث به الى تونس ، واقبل راجعا الى حضرته ، وعقد في رجوعه على بجاية لابنه الامير ابى يحيى وانزله بها .

وفى يوم الخميس الثانى لشمهر رجب من سنة ثمان وثلاثين وستمائسة كتب المولى ابو زكرياء صاحب تونس عهده لولده الامير ابى يحسى زكرياء صاحب بجاية وخطب له على جميع منابر افريقية •

وفي هذه السنة توفى ابو عبد الله محمه بن محمد بن الجلاء البجائي صاحب خطة الانشاء والعلامة (T) بتونس للمولى ابى زكرياء فقدم بعده لـذلك الفقيـه ابا عبد الله محمد بن عبد الله ابن ابار فبقى مدة يسيرة تـم اخسر عنهالسوء خلقه واقدامه على التعليم في كتب لم يومر بالتعليم فيها فقهم بعده للانشاء والعلامة احملا بن ابراهيم الغماني واستمر على ذلك الى ان توفى المولى ابو زكرياء

<sup>(</sup>t) هذه الخطة من اكبر خطط الدولة بافريقية والاندلس ولصاحبها مقام وزير فاذا ضمت اليهمهمة مياسبة نعت بذى الوزارتين السيف والقام د والعلامة بمثابة الطغراء والختم فى الشرق وبها تكسى الاوامر صبغة التنفيذ ، ولذلك يختار لها مهرة الكناب المتميزين عن غيرهم كتميز الغماني بالحط المشرفي تحرزا من التقليد

وكان الغساني يكتب العلامة بالخط المشرقي بما نصه ( من الامير ابي زكرياء ابن ابي محمد ابن الشبيخ ابي حفص )

وفى شهر شواك من سنة تسع وثلاثين المذكورة تحرك الامير ابو ذكرياء صاحب تونس الى تلمسان فى جيش جملته اربعة وستون الفا من الفرسان فعاصرها حتى اخذها عنوة فى شهر ربيع الاول من سنة اربعين من باب كشوط على صاحبها يغمراسن بن زيان العبد الوادى فلما راى يغمراسن ما احاط بالبلد قصد باب القصبة لابسا سيلاحه فى خاصته فاعترضته عساكر الموحدين فقصد نحوهم وجلل بعض ابطالهم فافرجوا له ولحق بالصحراء وافتتحت جيوش الموحدين تلمسان من كل حدب وعاثوا فيها • ثم لما انجلي غشاء تلك الهيعة اعمل المولى ابو زكرياء نظره فيمن يقده امر تلمسان والمغرب الاوسط وكان يغمراسن ما بدعوته بتلمسان فخاطبه المولى ابو زكرياء بالإسعاف واتصال اليه على صاحب مراكش ووفيدت الم يغمراسن واسمها سوط النساء والاشتراط والقبول فاكرم موصلها واسنى جاثرتها واحسن وفادتها • ثم ارتحال المولى ابو زكرياء الى تسونس ورد واسنى جاثرتها واحسن وفادتها • ثم ارتحال المولى ابو زكرياء الى تسونس ورد

وفى السنة المذكورة الحد محمد بن محمد الجواهرى صاحب الاشغال (T) بتونس وكان اول من تولى النظر فى دار الاشغال من غير الموحدين وذلك انه كان تمكن من المولى ابى زكرياء لانه كان اظهر نجابة فى جباية مال العمود الذى كان ماكلة للعمال فقربه بسبب ذلك وقدمه للاشغال فاقتنى الامواك وصنج الرجال وعزم على انه مهما ظهر له تغير لجا الى من اعتده من القرسان، وكان يعادى رئيس الدولة ابا على ابن العمان وابا عبد الله ابن الحسين فالقيا

<sup>(</sup>۲) مده الخطة بمثابة وزارة المال ، ويدل على ذلك ترقبى صاحبها المذكور اليها من احد فروعها بعباية مال العمود حداى الخيام كما فى ابن خلدون ، والجواهرى جاء هنا وافرز ابن الشماع بالالغط وفى ابن خلدون بدونه ويرجحه ما ياتى من الشمر (كمثل عام الجوهرى) وهو نص

#### - 30 k-

فى سمع الامير ابى زكرياء ما ذكر انه عزم عليه وكان ايضا من اشهد من يشمنع عليه أورزير ابو يحيى ابن ابى الحسن ابن جامع، فلما توفى الوزير المذكورلم يصدق الجواهرى بموته وانشد:

وان حيساة المسرء بعسد عسدوه ولسو سناعسة من عمسره لكثيس

فكان اللفدر جرى على لسمائه فلم يعش بعده الا مدة يسيرة حتى امر به فاخذ وحمل إلى موضع من القصبة وهو الان معروف باسمه فثقف فيه ثم امر بتعذيبه ليستخرج منه الاموال فتجلد ولم يظاهر من الادر ل شيئا ثم اصبح يوما في الموضع الذي حسم فيه ميتا قد خنق نفسه بعمامته فجر الى خارج الحضرة وعاينه ذيه مين الذي اله فيه شمائة ،

رُ وَفَى سنة الربعين اخر المولى البو إذكرياء ابا القاسم المسريش ( T ) عن قضاء تُونيس وقدم عوضه عبد الرحمان بن عمر بن نفيس ·

و في يوم الجمعة عاشر جمادى الاخرة من سنة الربعين يستمائة كانت و فاقال شيد صاحب مراكس غريقا ـ زعموا ـ في بعض جوابى القسر ويقال انه اخرج من الماء و صحلوقته فكان فيها حتفه فكانت خلافته عشر سنين وخمسة اشهر اوعشرة اليام ٠٠

فتولى بعده اخوه ابو الحسن على السعيدابن ابى العلاء ادريس اللامون ابن ابى يوسف يعقوب المنصمور ابن يوسف بن عبد المومن بويع يوم وفات اخيه ولقب بالمعتشد ، واسترزر السعيد السهيد ابا استحاق ابن ابواهيم الحى المنصور .

وفي سنة سنت واربعين توفى ببجاية الادير ابو يحيى ذكرياء ابن ابى ذكرياء يرمل صاحب تونس فكتب عهاده الولده المستنصر • وغى يوم الاربعاء ثانى صفر و السنة المذكورة اخر الامير ابو ذكرياء عبد الرحمان بن عمر ابن نفيس عسن

أ فرغ الله هو ثاني قاض حالي ذكر و بولك ان يكون لقبه محرفا وقد ورد في تعليق ابن الشمساع الراس ) وورد يترجمة ابن زيتون في الدبراج ان دن داليجاه ابن المراس فلصة هو

قضا تونس وقدم عوضه عبد الرحمان بن بعلي التوزري عرف بابن الصائغ •

وقتل السعيد وولسده فسى معركسة يطسول ذكرهسا وانتهب محلته بنسو عبد الراحسد واختص يغدمراسسن بفسطانا السلطان وما فيه من الذخائر همل مصحف عمل ابواعفان يزعمون له انه اسلا المصاحف التى انتسخت في حياته وخلانته وانه كان في خزائن قرطبة عنسه ولد عبدالرحمان الداخل ثم حار في خزائن لمتونة ثمالي خزائن الموحدين وهوالان في خزائن بني مرين بفاس (1) اخذوه من خزائن بني عبد الواحد حيسن استولوا على تلمسان حسما نذكره ان شاء الله تعالى \* ثم نظر يغمراسن في شان موازاة السعيد فجهزه وامر برفعه على الاعواد الى مدفنه بالعباد بمقبرة الشيخ ابي مدين وكان مقتله يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة ست واربعين وستمائة فكانت خلافته خمسة اعوام وثمانية اشهر وعشرين يوما \* ولما قتسل السعيد فرت عماكره الى مراكش والجتمع اجمهوار عماكره على ولده عبد الله فبايعوه

# مبدا دولة بني مرين بالغرب

ووصل الخبر الل الامير يحيى ابن عبد الحق امين بنى مرين وهو بجهات بنى يزناسسن وقد خلص اليه ابن عمله ابو عباد والبعث الدى معه من بنسى مريسن فانتهاز الفرصة وارصد لعساكر الموحدين وفلهم بكرة سبت فاء تع بهم وامتلات ايدى بنى مرين من اسلابهم وانتزعوا الالات من اليديهم وصار اليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو واتخذ المركب الملوكي وهلك الامير عبد الله بن السعيد في جانب تلك الملحمة ، فلا بلغ الخبر الى مراكش قام بامر الموحدين بها ابو حفيص

<sup>(</sup>x) حقق في الاستقماء ج 2 ص 315 ضياعه في كارئة المريني البحرية سقد 750

--- 32 **}**--

عمر آبن ابى ابراهيم اسحاق آبن ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ، وذلك آنه لما هلك السعيد وولده عبد آلمه وبلغ الخبر الى مسراكش بسذالك اجتمع الموحدون وكتبوا بيعتهم الى ابى حفض عمر المذكور واستقدموه لهسا فلقيه وفدهم بتامسنا من طريقه ومعسه اشياخ العسرب فبايعسوه وتلقب بالمرتضى ودخل مراكش في جمادى الاخرة من عام ستة واربعين وستمائلة

وفى سنة سبع والربعين نزل الفرنسيس ملك النصارى على القاهرة وحاصرها حصارا شديدا الى ان اسر بها فبعث الى السلطان به وهو الملك المعظلة ابن الملك الصالح ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابن نجم الدين ايسوب الكردى وهو آخر ملوك بنى ايوب فطلبه ان يعطيه مالا كثيرا يعظم وصفه على ان يطلقه فشاور الملك المعظم الاتراك على ذلك فابو الاقتله فخالفهم ومال الى انصلح معه سرا ففطنوا بذلك وازادوا قتله فتحص منهم في برجه فاحرقوا عليه البرج فالتقى نفسه منه في النيال فدخلوا اعليه وقتلوه في اللا فاعن عبد مكثهم في الله فمانين سينة واربع اشهر واياما قلائل وانتقل الملك الى الاتراك البحريسة

وفى ليلة الجمعة الثانية والعشرين من جمادى الاخره سنسة سبع واربعين وستمائة توفى المولى ابو زكرياء يحيى صاحب تونس فى محلته بظاهر بوئسة ودفن فى الغد فى جامع بونة الى جانب الشيخ الصالح ابى مروان ثم نقسل بعد ذلك الى قسنطينة ودفن بها وكانت ولادته بمراكش سنسة سبع وتسعيسن وخمسمائة وكان عمره تسعا واربعين سعنة وكانت خلافته بتونسس عشريسن سنسة ونصف سنسة .

#### دولة المستنصر ابن ابي زكرياء

وتبولى بعده البلد الافريقية ولده وولى عهده السلطان ابو عهد الله محمد ابن المولى الامير ابى ذكرياء بيحيى ابن الشيخ ابى محمد

عبد الواحد أبن الشيخ ابي حفص بويع اولا ببونـــة وكان ألــــذي أخــــذ له البيعة على الخاصة وسائرًا أهل العسكر عمه محمد اللحياني \_ وكان طوياً! اللحية ـ ثم بويع بعد وصونه من بونـة الى حضراة تونس وذلـك في يـوم الثلاثاء انثالث لرجب من سنة سبع واربعين وستمائلة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة امه رومية اسمهاعطف وتسمى بالامير ولم يتسمى بامير المومنين الا في يوم الاثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة خمسين وستمائسة وذلك لما قدمت عليه البيعة من مكة بانشاء عبد الحق آبين سبعين وقدمت عليه بيعة الشام اوالاندلس والملقب إبالمستنص بالله وكان كاانب علامته والشائلة آبو العباس احمد بن ابراهيم الغسانسي كاتب علامة ابيــه • واستوزر محمــد القائد كافور وسجنه بالمهدية • وفي سنة ثمان واربعين ثار عليه بتسونس ابن عمه ابي عبيد الله محمد اللحياني بمداخلية الوزيس ابن ابي مهيدي فبعث المستنص جيشا مع قائده ظافر فالتقى معه بالمصلى الذى خارج باب المنسارة فقتله القائله ظافر واقتل معه ابن ابي مهدى ومن قام معمه وسمار االقائمه ظافر الى دار اللحياني عم السلطان فقتله وقتل في طريقه الحاء ابا ابراهيهم ابن الشيخ ابي محمد ابن الشيخ ابي حفص وجاء برء وسهم الى المستنص ثم بعد خمود هذه الثاثرة سعوا للمستنصر بهولاه القائد ظافر وقبحوا عنده ما فعل من الافتيات في قتل عمه اللحياتي من غير جرم ونذر ظافر بذلك فخشسي البادرة وطنق بالذواودة وكان المتولى لكبر هذه السعاية حلل مولى السلطان فعقید لیه انسلطان مکانیه

ونى هذه السنية بنيت السقاية شرقى جامع الزيتونة ، وفيها ابتدى البناء فى رياض ابى فهر ، وفيها جعلت اشكلة لليهود بتونس ، وفى شهر جمادى الاخرة منها نصبت المقصورة بجامع الموحدين وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين ننى الحجة من سنة خمسين وستمائية راى المولى المستنصر الاقتصار على لفظ الامير قصورا فتسمى بامير المومنين وأمر ان يذكر ذلك في المخطبة ويطبع فى الذهب، وفيى ذلك اليوم تلقب

بالمستنص بالله كماهر واختار تلعلامة - الحمد لله والشكر نله فيايمه الناس بذلك البيعة العامة واتبع ذلك برد المظالم واتفق ان كان المطرقد احتبسر ففي ثالث يوم من هذه البيعة نزل المطرقها الشبعراء بذلك \* ثم راى شيخ الدولة ابو سبعيد عثمان العروف بالعود الرطب - حين تقرر من امر العلاما ما تقرر ان الاوامر السلطانية قد تنفذ بامور صغيرة لا ينبغى الكتب بمثلها عن الخليفة فقسم الكتب الى علامة صغيرة وكبيرة فالاوامر الكبيرة الصادرة عن الخليفة تكتب بالعلامة التي وقع الاختيار عليها والكتب الصغيرة التسويكبر قدر الخليفة عنها تكتب عمن يعينه الخليفة لذلك وتنفيذ بعلامة اخرى مخبري وصغرى تشعر بان ذلك عن امر الخليفة فانقسمت العلامة الى كبرى وصغرى فالكبرى موضعها في اول الكتاب بعد البسملة والصغرى معلمة في اول الكتاب بعد البسملة والصغرى معلمة في اول الكتاب بعد البسملة والصغرى معلمة في المناب بعد البسملة والصغرى معلمة في الله

وفى يسوم الخميس الخيامس لربيسع الاول من السد المذكورة توفى بتونس الشيخ المالح الحاج ابو هلال عيادبن مخلوف التميم الزيات ودفن بجبانته المعروفة به جوفى جبانة الشيسخ صالح ابسى زياعب الرحمان المناطقيسي .

وفسى سنية الحسدى وخمسين اوستمسائة بنسى اقبسة الجلسوس بتونسس التى باساراك المشرفة على باب ينتجمى وبنسى الممشى من القصبة الحالى راس الطابية لكى تحتجب فيسه حرمه واوصله الى رياض ابى فهسر

## انقراظ الغلافة العباسية ببغداد

وفى اوائل سنة ست وخمسين وستمائة تحرك خاقان ملك التاتار لاخذ بغداء من يد صاحبها السلطان المستحم آن مولعا بالحمام حتى جمع منه عشرين الله وكان سنيا واتخذ وزيرا رافضيا يعلن بسب ابى بكر وعدر رضى الله عنهما لايستتر بذلك وكان الجيش مائة الف وثلائة عشر انفا فلما ظهر التاثار وغلبو على خراسان واعمالها عمل هذا الوزير اللعين على فساد ملك بنى العباس مدن

العراق فاخذ خاقان المستعصم وقتله في ثلاثة عشر الف فقيه غير من سواهم في حكاية طويلة وذلك في يوم الاثنين السابع عشر لصفر سنة ست وخمسين وستمائة واقام القتل في بغداد والنهب نحوا من ثمانية ايام وانقرضت دولة بني العباسي وفني ملكهم وجملة ملوك بني العباس من السفاح الى المستعصم اربعون ملكا ومدتهم خمسمائة سنة واربع وعشرون سنة غير اربعة وثلاثين يوما فسبحان مدبر الامور ومقلب الليل والنهار لا اله الا هو وثلاثين يوما فسبحان مدبر الامور ومقلب الليل والنهار لا اله الا هو

وفى سنة سبع وخمسين عزل السلطان القاضى عبد الرحمان (I) عن قضاء نونس وقدم الفقيه ابا القاسم ابن على ابن البراء المهدوى • ثم اخره عن القضاء وقدم أبا موسى عمر ان بن معمر الطرابلسى ، وكان فقيها صالحا حسن الاخلاق وطىء الجانب حافظا للمذهب عارفا بالمسائل بصيرا بالاحكام ولى قضاء بلده طرابلس والخطبة والصلاة بجامعها ثم نقل عنها الى حضرة تونس قدم سنة ثمان وخمسين فلم يزل قاضيا الى ان توفى •

وفى صبيحة يوم الثلاثاء الحادى والعشرين للمحرم عام ثمانية وخمسين المذكور امر السلطان المستنصر بقتل الفقيه الاديب العالم الناظم الناثر الحجة أبى عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعى عرف بابن الابار فقتل بعد ان ضرب بالسياط كثيرا بمقصورة المحتسب من تونس خارج باب ينتجمى ثم نسدم السلطان بعد ذلك على قتله ، وكان سبب قتله ان جرى يوما فى المجلس ذكر مولد الواثق ابن الخليفة فلما كان من الغد جلب بطاقة يعرف بها ساعة المولد والطالع فلما وقف المستنصر عليها قال : هذا فضول ودخول منه فى ما لا يعنيه من امورنا \_ وامر بتثقيفه بسقيف القصبة وبعث الى داره الغسانى وبينهما من العداوة ما يكون بين صاحب خطة اخذها احدهما من يه الاخر

طغيى بتونس خلف سموه ظلما خليفة

<sup>(1)</sup> الراجع انه ابو الغنيم عبد الرجميان بن يعقبوب الشاطبي الناريج من طنيخة في اول عولة المستنفسر سين ولاء القضاء كما في ابن خلدون ص 625 منها م

فلما قراها السلطان امر بضربه ضربا شديدا ثم قتل مرشوقا بالرماح واخدت كتبه وتقاييده فاحرقت في موضع قتله وكانت نحو خمسة واربعين تاليفا (١) وحكى المرادى ان البيت الذي وجد له يقتضى هجاء الخليفة هو قدوله:

عـق ابـاه وجفا امـه ولم يقل من عشرة عمه

فالله اعلم · وفي اول يوم من المحرم فاتح سنة تسع وخمسين وستمائة امر السلطان بالقبض على أبي العباس أحمد اللياني وكان اصله من ليانة من ضياع المهدية وتعلقت همته بقراءة الادب والفقه حتى اشير البه في ذلك ووضع تقييدا على المدونة ثم انه تهالك على الخطط المخزنية وساعده السعد فيها فاخذ ديوان البحر وغيره وسعى به ابن ابي الحسين وغيره زعموا انه اختزن لنفسه مالا جليلا وانه عزم على ان يحدث ثورة في المهدية وامتلا سمع السلطان من هذا فلم يشعر وهو في منزله حتى وصل قائدان من العلوج وهجما على داره واخذا صندوقه فوجدوا فيه ذخائر من يواقيت وزمرد ولؤلؤ فقيل له ـ ما هذا وانت تزعم الامانة ؟ فقال : انما ادخرتها لمولانا السلطان! فقيسل له : حسن قد وصل اليه ـ ثم قبض عليه بعد ذلك وطولب بمال كبير فاحضره وسوح بعد ايام فاستشعر بزوال النعم وعزم على الفراد في مركبه الى جزيرة صقلية فبلغ المحرم سنة تسع وخمسين حضر الغساني بين يدى السلطان في القبة الكبيرة فنزل المطر فقال السلطان: اليوم يوم المطر

فقال الغساني \_ ويوم رفع الضرر

فقال السلطان \_ ايه فما بعدها \_ فقال الغسائي :

والعام عام تسعة كمشل عام الجدوهدرى

فاحضر السلطان اشياخ الراى وقال: اسمعوا ما قال الغسانى وجعل يردد البيت ثم قال: ينبغى ان لا يرجع عن هذا اقبضوا على الليانى لنرضى به الله والخاصة والعامة ـ فقبض عليه ومن الغد قبض على ابن العطار وكان ابن

<sup>(</sup>I) نهج الكاتبون قديما وحديثا بعشتيع هذه الغملية وليست غريبة عن طبيعة الملك (لمطلق ودسائس ذوى الأغراض ولا يبعد ال هذا الشعر مدسوس من المبعود الله داره

العطار يلى اشراف (I) تونس ثم اشراف بجاية ثم جعل على مختص الحضرة (ن) فجعلا بمكان واحد بالقصبة وركل بضربها وطلب المال منهما ابو زيب ابن نعمون الهنتاتي ، قالوا كانا يحملان في قيودهما يحجلان فيها ثم يركبان حمارين ويخرجان من الباب الكبير فيحمل الليائي الى دار الاشراف فينف الاثقال منها وهو على حاله ويحمل العطار الى دار المختص لمثل ذلك وما زال امرهما كذلك الى رجب والميل على الليائي والاموال تؤخذ منه كل يوم الى ان فرغ ما عنده وتحصل منه ما شاع نحوثلاثمائة الفدينار فحمل الى دار السكة وعذب الى ان مات ثم اخرجت جثته الى الصبيان يجرونها ورموها في البحيرة وسرح ابن العطار ورد الى دار المنختص فسنمي مصابه بما آل اليه امر اللياني \* وفي سنة تسع وخمسين توفي الشيخ الصالح المعروف بابينا عبد الله ودفن بجبانية الشيسوخ بالمرسي \*

#### بيعات الخلافة للمستنصر

وفيه سبا وصلت بيعسة مكة شرفها الله على يد الشيخ ابى محمد عبد الحق ابن سبعين وكان الواصل بها المحدث الراوية ابو محمد ابن برطابة (3) وانشد بعض الشعراء

اهنا امير المؤمنين ببيعة وافتك بالاقبال والاسعاد قلقد حباك بملكة رب الرورى فاتى يبشر بافتتاح بلاد واذا اترت ام القرى منقادة فمن المبرة طاعة الاولاد

<sup>(1)</sup> وطيعة جبائية عليا

<sup>(2)</sup> المختص اصطلاح عائم بالمغرب والاندلس على ملك الدولة

<sup>(3)</sup> نص البيعة مثبت بأبن خلدون ومنشئها ،بن سبعين صوفى مرسي متمجق توفي بمكة فسارا من المغرب وابن برطلة فقيه مرسى وكلاهما مترجم في الطبقات

وفى السنة المذكورة توفى الفقيه المحدث ابوبكر بن سيد الناس (I) وفيها توفى ابو المطرف (2) ابن عميرة والقاضى التوزرى (3) وابو محمد يوسف بن يساسيسن (4) .

وافي سنسة ستين وستمائد أنى شهر ربيع منها صنع الحدوس وهي فلوس النحاس بتونس ليتصرف الناس بها وقطعت في شدوال من السنة المنكسسورة .

ورفى عاش ربيع الاخر من سنة ستيسن توفى قاضى الجماعية بتسونس ابو موسى عمران بن معمر الطرابلسى وتولى بعده ابو عبد الله محمد بن على بن ابراهيم المهدوى المعروف بابن الخباز .

وقيها ثوفي الشبيخ العالج المعروف بالصقلي المتقدم الذكر •

وفي تــالث شهـر رمضهان من سنـة اثنتين وستـين عـرل ابن الخباز عن القضاء وقدم الفقيه ابو العباس احمد ابن الغماز .

وفى الرابع لربيع الاول من السمنة المذكورة توفى بتونس الغقيه الامام المصنف عهد العزيزبن ابراهيم القرشى شهر بابن نويرة (5) شارح الارشاد •

وفى سننسة ست وستين وستمائسة كمسل السلطسان اصلاح الحنايا وصرفها الى ابى فهر \* وفى دابع شار دبيع الاخر من ائسنة المذكورة قدم لقضاء الانكحة بتونس الفقيه محمدابن الرايس الربعى \* وفى دابع شنوال من سنة سبع وستين اخر القاضى الغماز

<sup>(1)</sup> امام محدث لغوى مؤرخ اشبيلي الاصل ، استدعاء السلطان الى تونس واحظاء الى ان مات بها وترجمته في نيل الابتهاج وعنوان الدواية وغيرهما

<sup>(2)</sup> فى الطبعة الاولى المعارف وهو خطا وإنها هى كنبيته واسمه احمد بن عبد الله بن عميسرة عالم محدث مترسل ترجمته فى الديباج وغيره

<sup>(3)</sup> هو الذي ولي القضاء بعد ابنُ نَقَيس سنة 640 ولم اجد له ترجمة

<sup>` (4)</sup> له ترجمة في شهرة الدور لمخلوف

<sup>(5)</sup> له ترجمة بنهل الابتهاج

وقدم الفقيه الصالح ابو العباس احمد بن ابراهيم المفسر \* ثم في التاسع عشس لذي القعدة من العام المذكور اعيد للقضاء الفقيه ابن الخباز المقدم ذكره •

وفى سنة ثمان وستين وستمائة قرئت بيعة صاحب المغرب الاقصى الامير ابى يوسف يعقوب بن عبد اللحق على المولى المستنصر

وفى السنسة المذكورة توفى الكساتب للانشساء والعلامسة الفقيله الحمد الغسائي فقدم العلامة ابدو عبد الله محمسد بسن الحسين وللانشاء ابن الرايس الربعى واخر ابن الرايس، السربعى عن قضاء الانكحة في منسلخ شوال من السنة المذكورة •

وفى ليلة الالحسد الخامس والعشريسن لذى القعسدة مسن سنة تسم وستين توفى الاستساذ النحسوى ابسو الحسس على بن موسى الحضرمي عرف بابن عتفور بتونس ولد باشبيلية سنة سبع وتسعين وخمسمائة وكان سبب موته في ما نقل عن الشيخ احماء القلجاني وغيره انه دخل على السلطان يوما وهو جالس برياض ابي فهر في القبة التي على الجابية الكبيرة فقال السلطان على جهة الفخر بدولته: قد اصبح ملكنا انغداة عظيما ا فاجابه ابن عصفور بان قال: بنا وبامثالنا فوجدها السلطان في نفسه فاما قام الاستاذ ليخرج امر السلطان بعض رجاله ان ينقيه بثيابه في نفسه فاما قام الاستاذ ليخرج امر السلطان بعض رجاله ان ينقيه بثيابه تركوه يصعد للمؤرة وكان ذلك انيوم شديد البرد ثم قال لمن حضره لا تتركوه يصعد لم مظهرا اللعب معه فكلما اراد الصعود ردوه وبعد صعوده اصابه برد وحمى بقي ثلاثة ايام وقضى نحبه فدفن بمقبرة ابن مهناقربجبانة الشيخ ابن نفيس شرقي باب ينتجمي احد ابواب القصبة ( 1 ) ٠

وفى يبوم الاربعاء حادى عشر شوال من سننة تدمع وسنين توفني ابو عبد الله محمد ابدن ابدي الحسيدن

 <sup>(</sup>I) ما يزال قهره ماثلا بسوق القماش وكانت الجبانة تتصل بجامع الزيتوالة يوسئسة وترجمتسة في جميع كتب الطبقائد

قعین بعده لکتابة العلامة ابو الحسن علی بن ابراهیم ابن ابی عمد فکتبها الی ان توفی فی الثالث والعشرین من ربیع الثانی هن عام اربعة وسبعین فعین لها بعده ابو عبد الله محمد ابن الرایس فکتبها الی ان توفی المستنصر وقدم بعد ابن ابی الحسین نتنفیذ الفقیه الشهیر ابو القاسم احمد بن یحیی ابن اشد ابن الشیخ الانصاری

وفي يسوم الاحسد رابسع عشسرجمسادي الاخسسرة سنسسة خمس وسبعين وستمائة ابتدا السلطان المستنص المرض الذي مات منه وكان مسافرا فاصابه ذلك بعين اغلان فسيق الى تونس في محفة على اعناق الرجال نبي خسروف انقمن وادخل الى قصمبته وكش الرجاف الناس بموته فجعال يسوم عيد الاضحى في محفة من خشب واصعد الى قبته ورءاه الناس واتجله لاظهار حركة عام منها أن فيه بقية رمتى ثم عاد إلى منزله والسوافي من ليلسه بعسه صلاة العشاء الإ ت ليلة الاحد الحادي عشس للدي الحجلة سنلة خمس وسبعين وستمائه وكانت خلافته ثمانية وعشرين عاما وخمسة اشهس واثنى عشس يوما \* ويقال أن أصل مرضه أنه كان في صيادة فقام بين يديسه وحش فطردته المجوارح فدخل مغارة ودنال وراءه الرجال فالفوا بهما ارجلا فالمما يصلى فسلم من صلاته وقيال لهم \_ هيذا دخييل النقراء اتركوه \_ فذهبوا الى السلطان فعرفوه فقال لهم \_ ائتوا بالصيد \_ فرجعوا الى المرابط فمنعهم منه فرجعوا الى السلطان فقال لهم ـ ان منعكم اعطوه الرماح ـ فرجعوا الى المرابط وعرفوه فقال لهم - والا قد امرت للسلطان بالرماح - ثم طلبوه فلم يجدوه وسقط السلطان من حينه مغشيا عليه ثم افاق بعد زمان ولم يزلذلك المرض يتعاهده الى أن تسوفي

وفي السنية المنكورة ثيوفي المليك الظياهير صياحب مصر

### دولة الواثق ابن المستنصر

وفيها ثولى المولى الاميس ابو ذكرياء يحيى ابن السلطان المستنصر أبسن

المولى الامير ابى زكرياء يحيى البن الشميخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص امه ام ولد رومية اسمها ضرب ولد سنة سبع واربسين وسعائة ويويع ليلة مات ابوه ليلا فاصبح خليفة وبايعه من إتنى فى صبيحة تلك الليلة وتلقب بالواثق وكانت ولايته على يد ابى عثمان سعيد ابن ابى يوسف ابن ابى الحسين صاحب الاشغال بتونس وهو ابن عم ابى عبد الله محمد ابى ابى الحسين منفذ ابيه ولما تمهد للواثق الامر اتخذ لنفسه كاتبا الفقيه يحى بن عبد الملك الغافقى المكنى بابى الحسن ويعرف بابن الحبير فاستبد بامور مملكته وكان يعادى آبا عثمان سعيد ابن ابى الحسين فما زال يغرى به الواثق حتى وكان يعادى آبا عثمان سعيد ابن ابى الحسين فما زال يغرى به الواثق حتى الساحان في الدار المعروفة بدار الجوهرى داخل انقصبة وضر به حتى استاصل مالسه فى الدار المعروفة بدار الجوهرى داخل انقصبة وضر به حتى استاصل مالسه وسلط عليه من العذاب ما اتلفه وتوفى يوم الخميس اتثاني عثمر لذى الحجة من العام المذكور واخرجت جثته الى دار صاحب الشرطة ووجه الى خادميسه ابن صياد الرجالة وابن ياسين وقيل لهما — هذا صاحبكما قد مات فاخبرا بموضع ذخائره — فانكرا وثقفا فالتزم ابن ياسين مالا واداه واطلق وقتسل بموضع ذخائره — فانكرا وثقفا فالتزم ابن ياسين مالا واداه واطلق وقتسل ابن صياد الرجالة تحت العذاب

وفى يوم اخذ ابى عثمان ابتدا العمسل بالإصلاح والتهذيب والكسوة فى جامع الزيتونسة وتسم العمسل يسوم السوم المسامس الحسامس عشر من شعبان امن العام المذكور • وامن غريب الاتفاق ان ابن ابى الحس لما قتل اصاب حائط الدويرة شيء من دمه ثم بعد ذلك بيسير ثقف ابن الحبير بالدويرة المذكورة فكان اول ما سال عنه حين ادخل اليها الدم المذكور فاخبر انه دم ابن ابى الحسين فاشئد جزعه وعظم خوفه ولم يمض الا يسير حتى اجتمع دمه بدم مذكوبه فى ذلك الحائط وضرب من السياط قدر ما ضرب ابن ابى الحسين واطهر من المال قدر ما ظهر لابن ابى الحسين وسلط عليا العناب حتى مات كما مات ابن ابى الحسين وكان اشد الناس على ابن الحبار عمد الوهاب ابن قائد الكلاعى وبمثل موته ايضا مات حسبما يذكر بعد ان شاء على ابن المه تعالى •

وكان الواثق فسي الول امره قد سنرح المسجونيسن اوامر برفسع المظالم واحراق ازمة الخطايا والمكوس واننظر في بناء جامع الزيتونة وغيره من المساجد واحسن الى الجند غير انه لم يمسك بعنان الملك حق الامساك حتى استبد عليه ابن الحبير كما تقدم \* وكان ابن الحبير هذا كثير الاعجاب بنفسه مفرطا في التعسيف والكبر مشتغلا بالبناء والملاهي واقتناء الاثاث ولا يحسن شيئا من تدبير الملك وسمياسة الرعية فافضى استبداده الى فساد الحال وتغير القلوب عليه \* وكان قد قلد اخاه ابا العلاء ادريس ولاية الاشغال ببجاية فصدر منه بها من الاستبداد والتعسف ما صدر من ابن الحبير بتونس الى ان توامر عليه محمد ابن ابي هلال صاحب الاشغال ببجاية مدة المستنصر وقتله • ووافقذلك حلول الامير ابي اسحاق ابن ابي زكرياء عم الواثق بتلمسان لانه كان عنسد . بلوغ الخبر اليه بوفاة اخيه المستنصر وفساد الحال بتونس قد اجمع امره على الاجارة لطلب حقه بالملك بعد ما تردد مدة وقام لمورده بتلمسان ابن زيــــان يغمراسن المنتقدم ذكره واحتفل في مبرئه فانتهزابن ابي هلال ومن • وافقه على قتل ادريس الفرصة خفية من بوادر ابن الحببر ووافدوا وفدهم للامير ابي استحاق يستحدونه على انقدوم فاجابهم ودخل الى بجاية وبايعه اهلها \* تسم زحف منها الى قسنطينة وبها اذ ذاك عبد انعزيز بن عيسى بن داود احد اقرباء ابن الحبير فامتنعت عليه فاقلم عنها زاحف الى جهت الحضرة \* وكان الواثق في اثناء ذلسك جهسز العساكسر بتدبيسر ابس الحبيسس لمصادمة عمه الامير ابي اسحاق وعقد عليها لعمه الامير ابي حفص واستوزر له ابا زيد ابن جامع ولكن عند حلول المحلة بباجة اضطرب راى ابسن الحبير في خروج ابي حفص واراد انفضاض عسكره فحمل الواثق على ان يكتب احمه ابى حفص ووزيره ابن جامع يغرى كل واحد منهما بصاحبه فنتفاوضاوا تفقا على الدعاء للامير ابي اسحاق وإبعثا اليه بذلك • ولما بلغ الخبر الى الوائدق وهو بتونس منتبذا عن الحامية والبطانة ايقين بذهاب ملكه فخليع نفسيه وبابيع لعمه ابي أسحاق وذلك يوم الاحد الثالث لشمهر ربيع الثاني عمام شمانية وسنبعين وسنتمائة فكانت خلافته سننتين وثلاثة اشهر والننين وعشىرين

يوما \* وحكى الغرناطى انه خلع نفسه لعمه يوم المجمعة من ربيع الاول سنة تسمع وسبعين •

وفي سنة سبع وسبعين وستمائسة توفي الفقيه القساضي المفتسسي

# دولة ابراهيم ابن ابي ذكرياء

ولمسا خلسم السوائق نفسسه تسول بعسده عمه المولى الاميدر ابو اسحاق ابراهيدم ابدن المولى ابي ذكريدا ابدن الشيخ ابي محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص امه ام ولد اسمها رويدا ولد سنة الحمدى وثلاثين وستمائة ووصل من تلممان الى بجايمة يموم عيمه الاضحى منة سبع وسبعين وستمائلة وصلى بالمحلى هناك صلاة العيل ودخل بجاية من يومه ودخل تونس يوم الثلاثاء الحامس لربيع الاخر سنة ثمان وسبعين وستمائة ــ وقال الغرناطي سنة تسم وسبعين ــ وجددت له البيعـــة يوم الاربعاء • وانتقل الواثق المخلوع من القصبة الى دار الغورى بالكتبيين وسكن بها اياما ثم ان السلطان سمع عنه انه بعث الى قائد النصارى وتحدث معه أن يثور على عمه بليل فرفعللقصبة هو وبنوه وكانوا ثلاثةاالفضل والطاهر والطيب فثقفوا بها وذبحوا جميعاً في صفر سنة تسع وسبعين وستمائة • رئيس دولة الواثق وقتله تحت العذاب كسما تقدم \* وكان السلطان ابو اسمحاق فيسه غلظة وشمجاعة وكسان لا ينظسر في عسواقب الامور فكان والسدم الامير أبو ذكرياء يرد عليه اكثر اوامره بالتلطف واستولت العرب في ايامه عني القرى وهو أول من كتب البلاد الغربية بالضهارة للعسرب • وفسي أول ولايته قدم على علامته بتونس الفقيه آبا محمد عبد الوهاب بن قائد الكلاعي فاستمر على ذلك الى يوم السبت الخامس عشر لصفر من عام تسعة وسبعين ففي هذا اليوم خاف على نفسه واختفى لما سنذكره فقدم عوضه على العلامة

#### --- 44 Jan-

الكبرى الفقيه القاضى احمد بن الغماز وعلى الصغرى ابراهيم بن محمد بن الكبرى الرشيد فكشباهما آلى ان القرضت دولة السلطان ابن المحاق .

وفي يوم الاحد الموفي عشرين لربيع الثانى من سنة تسرو سبعين قتل ابو العباس احمد ابن ابى بكر آبن سيد انساس اليعمرى وكان سبب قتله انه انهى الى السلطان ابى اسحاق انه يبغض دو تته ويتسبب فى زوائها فاستعاه السلطان لراس الطابية فجاء مسرعا فلما حض خرج عليه رجال شهروا السلطان لراس الطابية فجاء مسرعا فلما حض خرج عليه رجال شهروا سيوفهم فايقن بالموت وتشهد فقتل على حائته وحفر الله حفرة رمى فيها \* وكان ابو العباس احمد هذا يخدم الامير ابا فارس ابن السلطان ابسى السحاق فى خفية حين كان في ثقف عمه فلما بلغ الامير ابا فارس خبس قتله اقبل لابسا ثياب الحرن الى ابيه فاستدعاه والده وانسه وعرفه انه كان فاسد النية وازال عنه ثياب الحزن بيده واستبلغ فى تائيسه ثم عقد لهعلى بجاية واعمالها وانفذ معه حاجبه محمد ابن ابى بكر بسن الحسن ابن خلدون وكان لابى محمد عبد الوعاب الكلاعى فى قتل ابن سيد الناس اكبر سعى فحقد عليه ذلك الامير ابو فارس ولم يزل يحض اباه على القبض عليه الى ان قبض عليه المن عليه التوجه آلى بجاية فارسل حينئذ من قتله فى السجن وذلك فى العشر الاواخر من شوال سنة احدى وثمانين وستمانة والمسئون وذلك فى العشر الاواخر من شوال سنة احدى وثمانين وستمانة و

وفى رجب من سنة تسع وسبعين وستمائة اخر الفقيه ابوالعباس احمد بن حسن ابن الغماز (I) عن القضاء وقدم الشيخ الفقيه ابومحمد عبد الحميد ابن ابى الدنيا ثم عزل فى شهر رمضان من السنة المذكورة وقدم انفقيه بو القاسم ابن زيتون.

وفي الميلة المسادسة والعشرين لهذا المشهروالسنة قتل الشيخ ابو عبد الله محمد ابن ابي هلال المقدم ذكره ذبحا بعد اعشاء بامر السلطان ابي اسحاق \*

في وفاة ابن الخباز الله ولى القضاء مرتين

<sup>(</sup>۱) صوابسه ابن الخباز لان آخسرولایسسة کسانت له سنسة 667 ولسم یلکس ابسن الغمان بعسمده عسلی شدة الغمان بعسمده عسلی شدة عنایته بدلك ، ویؤیده ان ابن النماز كان فی هذا الظرف كاتب علامة كما ذكر قریبا ، وسیدكر

#### - 45 B-

وفيها ايضا راى الناس الله عظيمة في الزرع: اكل القمع فريكا ثم عدم في سنبلة فاذا حصد جمعت الاغمار ولم يوجد فيها شي، فكمان البقس المندي أكل ذلك الزرع تلف وكان ذلك في جميع افريقية

وفي الثامن عش لربيع الاول من منة ثمانين وستمائة عزل القاضي ابي زيتون (1) عن واعيد الفقيه احمد ابن الغماز • وفي الرابع من المحرم مفتتح عام احد وثمانين وستمائة ظهـر عند دبـاب رجل ادعى انــه الفضل أبن يحيي الـــواثق ابن المستنصر واله أنفلت من السنجن وصدقه الفتي نصير المعروف بنوبي موليي الواثق فصح عند دباب انه الفضل وكان الفضل قتل بتونس حسبما تقدم وكان الفتى نصير لما راى هذا الدعى تبين له فيه شبه الفضيل مولاه فطفق يبكى ويقبل قدميه فقال له الدعى : ما شانك ؛ فقص عليه الخبر فقسال له : صدقتي في هذه الدعوى وإنا آخذ بشارك ممن اقتله م فاقبل نصير على امراء العرب مناديا بالسرور بابن مولاه حتى خيل عليهم وكسان الدعى قد اخبر بمحاورات وقعت بين العرب وبين الواثق فقصها عليهم نصيه فصدقوا واطمأنوا وبايعوه والقيت محبته في قلب ابي على مرغم بـن صابــر ابن عسكر شبيخ دباب فعضده وجمع عليه العرب ونازل معهطرابلس وصاحبها حينئه من قبل السلطان ابي استحاق محمد ابسن عيسي انهنتاتسي المعسروف بالمكان بعنق الفضة فاغلقها خوقع القتال مدة ثم رحل عنها وجبى تلك النواحي ثم رحل الى قابس وقد غلهر امره ولم يشك أهل الاوطان أنه من البيت الحفصى فخرج اليه عبد الملك بن عثمان بن مكى وفتح له قابس فدخلها وبايع له اهلها في يوم الاربعاء السابع عشر لرجب من سنة احدى وثمانيسن المذكورة وفيها جاءته بيعة جربة والحامة ونفزاوة وتوزر وسائر بلاد قسطيلية ثم فتحت له قفصة فدخلها يوم الجمعة سابع شهر رمضان من العام المذكور •

<sup>(1)</sup> اسمه ابو القاسم ابن ابی بگر بن مساف الیمشی فقیه اصولی یکنی ابااحمد وابا الفضل ذکره ابن رشید وقال عنه انه ممن اعز العلم وصان نفسه عن الضعیة والابتنال واعاده على ذلك الحدة وسعة اطال له ترجمة حافلة بالدیناج ذكر فیها أنه توفی سنة £60

واخرج له السلطان ابو استحاق من تونس جيشنا عظيما امر عليه ولده الاميس ابا ذكرياء يحيى فنزل القيران واغرم اهلها اموالا ثم اتوجه نحو الدعى ونرل قمودة والناس يتسللون منه حتى كاد يبقى وحده فرجع الى تسونس ورحـــل الدعى من قفصة الى القيروان فدخلها وبايعه اهلها وجاءته فيها بيعة المهديــة وصفاقس وسوسة ، ثم خرج السلطان ابو استحاق من تونس لمقاتلته في جيش عظيم ونزل المحمدية في العشر الاواسط من شوال من السنة نفسها واخرج من العدد حمل تسعين بغلا فنهب ذلك كله من منزل المحمدية وفر اكثر الناس عته الى اندعى ، ثم فر الى الدعى الشبيخ ابو عمران موسمى بن ياسبين في جماعة عظيمة من الموحدين فاتتقى به على مقربة من شاذلة وبايعه ورجع السلطسان ابو اسحاق الى سبخة ثونس حتى اخرج نساءه واولاده من المدينة وارتحسل المغربا فلفي شدائد والعوالا امن االامطار والثلوج والججوع والخوف فكان يبذل الاموال للقبائل مصانعة على نفسه واولاده واهله حتى وصل الى قسنطينـــــة فاغلقها صاحبها ابو محمد عبد الله بن توفيان الهرغى في وجهه فطلب منهما ياكل فانزل له من اعلى السور الخبز والتمر فاكلوا ورحل من يومه الى بجايـــة فمنعه ولده ابو فارس عبد العزيز الدخول البها فاقام بروض الرفيع على شاطى وادى بجاية وسكن بقصر الكوكب، وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاء الخامس والعشيرين من شوال سنة احدى وثمانين وستمائة فكانت خلافته بتونس من حين خلع الواثق نفسه الى حين فراره ثلاثة اعوام ونصف عام واثنين وعشرين

#### دولة الدعي

وبعد فرآر ابی اسحاق بیومین ای یوم الخمیس السابیع والعشرین من شوال المذکور دخل الدعی الی تونس وبویع بها علی انه انفضل ابن ابی زکریاء یحیی الواثق وانما هو احمد بن مرزوق ابن ابی عمارة المسیلی امه فرحة من فران من بلاد الزاب مولده بمسیلة سنة ثنتین واربعین وستمائة وتربیتسه

ببجایة و کان خامل الثناء کثیر التطور مرت له مغالطة عظیمة علی الناس کلهم وخطب له بهذا الافتراء علی منابر افریقیة ولقد احسن ابن الخطیب الاندلسی حیث قال یشیر الی قضیته

غريبة من لعب الليالي ما خطرت لعاقل ببال

و کان الدعی قتالا سفاکا للدماء ظالما یظهر قطع المنکر و یاتیه و یوم دخوله تونس عاث العرب فی الناس فاخذ منهم ثلاثة وضرب اعناقهم وصلبهم شم اخرج جیشا و امر علیه شیخ الموحدین الشیخ ابا محمد عبد الحق بن تافراجین وامره بقتل من ظفر به من العرب اور فع عن الناس الانزال او کانوا یلقون منه امراه عظیما و مات یوم دخوله لتونس فی زحام باب المنارة ثلاثة عشر رجلا منهم المفقیه القاضی ابو علی حسن بن معمر الهواری الطرابلسی ( )

وفي ثاني يوممن دخو له لتونس الشامن والعشرين من شروال المذكور قدم لعلامته صاحب الدولة ابا انقاسم احمد بن يحيى بن الشيخ فكتبها له الى ان انقرضت دولته وقدم لوزارته ابا عمران موستى بن ياسين وقبض على صاحب الاشغال ابي بكر بن الحسين ابن خلدون واخذ ماله وقتله خنقا وصرف خطة الججابة الى عبد الملك بن مكى \* وفي الخامس والعشرين من يوم دخوله اخذ امراء العسرب الملاقين له وكانو نحوا من ثمانين ، وفي يوم السبت بعده اخذ الزناتيين واخرجو من القصبة الى السجن عراة وكانوا نحوا من ثلاثمائة وخمسين ، وفيه واخرجو من القصبة الى السجن عراة وكانوا نحوا من ثلاثمائة وخمسين ، وفيه ذي الحجة اخذ قرابة السلطان ابي اسحاق كلهم وسعجتهم واستاصل اموالهم وهم بقتلهم فمنعهم الله منه \* وفي الثاني عشر من صفر سنة اثنتين وثمانين وسعمائة خرج الدعى من تونس يريد بجاية لما احس بخروج الامير ابي قارس طحبهها اليه

وفى تاسيع عشر صفر المذكسور وصل الامير من المحلة لترونس بقطع الخمر وهدم الفندق الذي تباع فيه وبني موضعه جامع للخطبة (2) وصومعة

<sup>· (1)</sup> هذا غير قاضى الجماعة عمران بن معمر الماتوفى سئلة 660 كما تقدم فيمكن ان يكون قاضى الكهة او نواحى

<sup>(2)</sup> هو جامع ياب البحر

واقيمت فيه الصلاة في الموفي عشرين من شعبان من المنة المذكورة •

وكانالامبرابوفاد سن احب بجاية قد جيش البيش وجمع الجموع وخرج قاصدا لقاء الدعى وخرج عمه الامير ابو حفص عمر خلفه بتاج على راسه تعظيما لسه لانه جرت عادة ملوك هذه الدولة الحفسية باستعماله وانما ترك من دولسة اللحياني الى هلم جرا • فالتقى الجمعان بفج الإبيار قريبا من قلعة سنان يوم الاثنين الثالث لربيح الاول سنة اثنتين وأسانين المذكورة فكان يوما يا لهمن يوم عظيم خانت فيه ابا فارس الانصار واحتوشته الادبار فقتل وقطع راسه ونهبت محلته واخذت مضاربه وخزائنه وسيق براسه الى الدعى ثم سيق اخوم عبدالواحد حيا فقتله الدعى بحربة كانت بيده ثم سيق اخواه لابيه عمر وخالد فامر بقتلهما فقتلا صبرا ثم سيق محمد ابن اخيه عبد الواحد فامر بقتلسه فقتل وفي مثلهم ينشند

الرادوا فسسرارا ولكنهسسم على فسج الابيدار ماثوا جميعا وانشيد ايضا

ونحن اناس لا توسيط عندنيانيا الصيدر دون العالمين او الغبر تهون علينا في المعالى نفوسنيا ومن طلب الحسنياء لم يغله المهر فكانت ولاية ابى فارس ببجاية واحوازها ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يوما وسيقت رءوستهم الى تونس فطيف بها على اطراف الرماح في الاسواق في يوم الخميس السادس لربيع الاول من سنة ثنتين وثمانين المذكورة وعلقت على باب المنارة ولم ينج منهم الا الامير ابو حفص ابن الامير ابى زكرياء فانه في الى قلعة سنيان وهو على رجليه ولاذ به في ذهابه الى القلعية ثلاثية من صنائعهم ابو الحسن ابن ابى بكر ابن حلون وربما كانوا يتناقلونه على طهورهم اذا اصابه ومحمد آبن ابى بكر ابن خلدون وربما كانوا يتناقلونه على طهورهم اذا اصابه الكلل آلى ان بلغ انقلعة وتحصن بها، وإلما الامير ابو زكرياء ابن الامير ابى استحاق فانه كان بقى نائبا ببجاية ومعه الشبيخ ابوزيد الفزارى ولما بلغ خبر الوقعة الى بجاية اضطرابا شديدا واجتمع الناس في الجامع الاعظيم الوقعة الى بجاية اضعم ابن عتيق الجزائرى ومعه ابنه فتكلم بكيلام المقاضي القاضي ابو محمد عبد المنعم ابن عتيق الجزائرى ومعه ابنه فتكلم بكيلام

اغضب به العامة فو ثبوا على الولد فقتلوه فى المحراب وحملوا القاضى مسن مجلس حكمه الى السبحن ثم الى البحر وصرفوه الى بلده الجزائر وخاف الامير ابو استحاق على نفسه فخرج هاربا من القصبة يريد تلمسان ومعه ابنه الامير ابو زكرياء وعامة اهل بجاية يتبعونه فخرج اهل بجاية فى طلبه مع الشيخ ابى عبد الله محمد بن اسرغين فادركوه فى جبل بنى غبرين وقد ستقط عن فرسه واندقت فخذه ونجا ابنه الامير ابو زكرياء الى تلمسان وكان له بهسا اخت فى عصمة والى تلمسان عثمان بن يغمراسن بن زيان فاكرمه ورحب به واخذ الامير ابو اسحاق ورد الى بجاية فدخلها راكبا على بغلة عليها برذعة والقى بدار بحه مة ساباط الاميوى ببجاية الى ان ارسل الدعى فى برذعة والقى بدار بحه مة ساباط الاموى ببجاية الى ان ارسل الدعى فى من ربيع الاول المتقدم ذكره ثم رفع راسه الى تونس وطيف به على عصا في الاسواق والسفهاء يضحكون والنساء يولولن وفى ذلك اليوم عبرة للمعتبريس وذلك سادس عشر ربيع اثانى من السنة المذكورة وقيل فى ذلك

فقل للشالمتين بنا انيخوا سيلقى الشامتون كما لقينا

وفى السنة المذكورة توفى القاضى ابوزيد ابن نفيس، وفى يوم الثلاثاء الخامس عشر من المحرم سنة ثلاث وثمانين وستمائة قبض الدعى على شيخ دولته ابى عمران ابن ياسين الانه سمع عنه إنه كتب للامير ابى حفص عمر انه يريد الغرو به واخد معه الشيخ ابا الحسن ابن ياسين والشيخ ابن وانودين والحدين والحدين بن عبد الرحمان الزناتي سلط على جميعهم العذاب وضرب ابن ياسين بالسياط مرات ثم ضربت عنقه عشية الخميس ثاني صفر من السنة ياسين بالسياط مرات ثم ضربت عنقه عشية الخميس ثاني صفر من السنة المذكورة وقتل ابن وانودين ايضا \* وفي يوم قتلة خرج مسافرا يريد قتال الامير ابي حفص لانه ظهر عند العرب وعظم سلطانه في البلاد واجتمع عليه خلق كثير لكون الدعى كان اساء في العرب وقتل منهم فسمعوا بالامير ابي حفص في قلعة سنان فرحلوا اليه واتوه ببيعتهم في ربيع الاول من السنة المتكورة وجمعوا له شيئا من الالات والاخبية وقام بامره ابو الليل ابن اجمد شيخهم وبلغ الخبر الدعي فنخرج من تونس يريد القتال فارجف به اهل

عسكره ومالت انفسهم الى الامير ابى حفص فاما تبين ذلك للدعى رجع الى تونس رجوع منهزم وذلك في يوم الخميس الخامس عشير من ربيع الاول مسن سينة ثلاث وثمانين وطوى الامير ابو حفص البلاد الى ان نــزل قريبا مــــن تونس بسبخة سيجوم فخرج اليه المهوحدون والجند وقاتلوه ايامها كثيهرة ولم يظفروا منه بشيء ونهب العرب البلاد الى ان خـرج الدعى يوم الاحــد الثانى والعشرين لربيع الاخر فاقام برهة بذيل السبخة فلما ايقن انه هالك فر بنفسه رغبة في الحياة واختفى في دار بمقربة من الصفارين بتونس عنه رجل فران اندلسي يقال له ابو القاسم القرموني وذلك في ليلة الاثنيان الثالث وانعشرين لربيع الاخر المذكـور • وكانت دولة الدعى بتونس سنـــة وخمية اشهر وسبعة وعشرين يوما واقام الدعى في تلك الدار سبعة ايام الى ان دلت عليه امراة فاخذ واخرج منها بعد صلاة الظهر وهدمت تلك الدار لحينها وحمل الى الامير ابى حفص فقرره بحضرة القضاة والشهود فاقر انه احمد ابن مرزوق ابن ابي عمارة المسيلي وشهد عليه الشهود بذلك ـ وقاضي الجماعــة حينتند ابو انعباس احمد ابن الغمار ـ وامر الامير ابو حفص بضربه فضرب ما تشي سوط ثم ضربت عنقه وطيف بشلوه على حمسار اشهب وجسر الى السبخسية بخارج باب البحر فرمى بها وطيف برامه على عصما وذلك يوم الثلاثاء الشانسي من جمادى الاولى وكان الذي ثولى قتله الشييخ ابو محمد ابن يغمور بسيف ك\_ان اعطاه له الدعى •

# دولة عمر ابن ابي زكرياء

وتــولى تـونس الاميـر ابـو حفص عمـر ابـن المـولى السلطان الامير ابى زكرياء ابن الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن ابى حفصامه ام ولد عربية اسمها ظبية ولد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفيـة ثلاثـين مـن دى القعدة سنة إثنتين واربعيـن وستمائة \* وبويع له فيهـا يوم الاربعـاء

#### - £ 51 }}-

الخامس والعشرين لربيع الاخر المذكور سنة تلاهه وثمانين وستمانية وتلقب

وفى السابسع والعشرين من جمسادى الاخرى من البنسة المذكسورة توفى بالمهدية القاضى ابن الخباز المتقدم ذكره ولى قضاء تونس مسرتين "وكان الامير ابو زكرياء ابن السلطان ابى اسحاق ربى في حجر ابيه بعدينة تونس وكان سكناه اذ ذاك بدار الغورى وكان نزيه النفس محبا للعلم وإهله وكان بازاء دار الغورى فندق يسكنه اهل السرف فبلغه ذلك فامس ان يبنى مدرسة للعلم فبنى مدرسة المعرض (ق) وحبس عليها ربعا كثيرا إشتراه بماله مع كتب نفيسة في كل فن من فنون العلم \* ولما كمل بناؤها جلس فيها المسرس الشريف ابو العباس احمد الغرناطى صاحب كتباب المشرق في علماء المغرب والمشرق الوجه للمدرس قراطاسين بنحب الافضاة وقبال له: فرقها على كل من تجد في المدرسة سافسم النساس ذالك فجاءوها من كمل مدرسة حتى امتلات ولم يجد احد اين يجلس ، وكان يحضر مجلسه للوعظ مدرسة حتى امتلات ولم يجد احد اين يجلس ، وكان يحضر مجلسه للوعظ

يوم الاثنين والجمعة فيطلق العنبر والعود ما دام المجلس واجسرى عمل المدرس رزقا كثير قدره عشرة دنانين في الشهر وجعل بين دار سكناه وبين المدرسة طاقة يسمع منها ما يقرا في المدرسة واستمر مقامة بتونس حتى خرج صحبة ابيه الى بجاية حين الى الدعى كما تقدم .

توفي السادسة والعشرين من ربسيع الاول من سنسة اربع وإثمانين وستماثة توفي القساضي ابسو محمد عبد الجميسة ابن ابي الدنيا (2) ودافن بالزلاج وتلمح العامة ان عند راسه سارية طوياة فيقولون: قال صاحب هذا القبر اجعلوا لحدى بقبر علمي ! يريدون كبسين درجته في العلم .

<sup>(1)</sup> مدرسة غابرة اقيمت على القاهما المدرسة الخللتونية فيما يتكر (2) ترجمته الالديباج برنسبته به : عباء الحميسة بن اعمران بن المنسية، ابن الديبا الصلقي الصلقي العالمية العالمية

وفيسى السنية المنكورة توفيي ابو الحسن حيازم الغرناطي ( ١ ) الماعر الحضرة ٠

وفى السادس والعشريان لله الموسالة سنت وتمانيان تونى الشيخ الدسالة الورع ابو على حسن الزنديوى ودفن بقرب جبانة السادة الاخيار الإشياخ فى مرسى الرجل الصالح سيدى جراح ويعرف المرسى الملكور فى القديح بمرسى ابن عبدون واشتهر بعده بسيدى جراح الملكور الملازمة الاحتراس به ، وفى الجبانة الملكورة (2) من الشيوخ سيدى عبد العزيز ابرنابي بكرالقرشي المهدوى ، وابونا عبدالله واسمه عبدالله بن على الهوارى النابل وكان اسمه مخلوفا وسيدى عبد العزيز المهدوىهو الذي سماه بالاب فالناس يدعونه بذالك الى اليوم ، وابو عبدالله محمد المعروف بالتاشب ، وابو عبدالله محمد المعروف بالتاشب ، وابو عبدالله محمد المعروف بالتاشب ، وابو عبد الله المرف بابن الوادى ، وابو عثمان سعيد الخادم مدفون عند قدمي الشيخ سيدى عمد يز وابو وكيل ميدون الـكماد وابو عبد الله بن عثبق الباحي عبد الله محمد ولدا ابي الفتوح السقلي ، وابو فسارس اعبد العزيان اوابو عبد الله بن عبد الله محمد ولدا ابي الفتوح السقلي ، وابو اسحاق ابراهيم الصياد، والشيخ سيدى مراح العربي المذكور ، وسيدى ابوعلى حسين وابو عبدالله بن سيليمان سيدى عبد الله بن سيليمان الزبيدي ، واخو هذا سيدى حسن والو عبدالله بن سيليمان القرشي الزبيدي ، واخو هذا سيدى حسن والو عبدالله بن سيليمان القرشي الزبيدي ، واخو هذا سيدى حسن والو عبدالله بن سيليمان

وفى يوم الإنبين السابع عشر لشهر رمضان من سنة احدى وتسعين وستماقة توفى بتونس الشيخ القاضى ابو القاسم بن زيتون ودفن بجبل المرسى • وفى الخامس عشر من ذى الحجة سنة تنتبن وتسعين توفى الفقيه المفتى الشريف احمله الغرانادلى (3) صاحب كتاب المشرق المذكور •

 <sup>(</sup>x) مو القرطاجئي امام اللغة والادب في عصره وذكره شافع واجمع ها التسب عليه في النفسج والازمارللمقري

<sup>(2)</sup> هذه الجبانة على المنسوبة الإن للشيخ عبد العزيز المهدوى المتوفى سنة 62 والملكوارون من المحابه تجمعهم الرابطة العبادة والمرابطة في المحادس الكانسة شائمة في ذلك العجد المهدون بعد المعلة الويس التاسع الصليبية ولهم الراجم في التب المنافه، التاليف الشيخ على ابن المحمد الهواد في صلحاء تونس شخطوط

 <sup>(3)</sup> ترجمته بنبيل الابتهاج فيعنوان الدراية وهو غير المشريف الفرناطي شاوح متجورة حمادم
 المترفى سنة 205

وفى يوم الخميس عاشر المحسرم سنة تسلات وتسعيس توفسي الفقييسه القاضي احمد بسن محمسه بسن الحسن بسن الغمساز الاتصاري أحد الفضلاء الشنهورين بالدين كانت والادته ببلنسية يوم عاشسوراء من سلية تسمع وسنتماثة وهي سنة العقاب وتؤفى يوم عاشموراء فمن العجب موافقمة يوم وفااته يوم ولادله ودفن بمقبرة الشيخ الصالح سيدي عبد الرحمان المناطقي بتونس ، وكان فقيها مفتيا عارفا بالتوثيق اخذ عن جماعة من اهل الاندليس ثم ارتحل الى بجاية فسكن بها وتخطط بالعدالة ثم توجه الى تونس فتصرف فسي قضاء كثير من بلادها السي ان قدم السي قضاء الحضرة نفسها فسي الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ستين (I) ثم عزال ثم ولي وتكور ذلك إلى ان ولى الولاية الاخيرة في تأسيع عشس شهسر رمضان من سنة احسدي وتسعيسن فمات وهو عليها كما مر ٠ وفيذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين توفي الشيخ ابو زيد عيسى الفزاري (2) شيخ الدولة وشمسها ودفن برادس وفي يومالجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجـة من سنـة اربـع وتسعين توفي صاحب الونس السلطان أبو حفص عمر بمرض أصابه فكانت خلافته أحسد عشر عسامسا ويهالية أشهر غير يومين ، وكان عهد لولده عبد الله فتحدثالموحدون في صغر سنه وانه لم يملغ الحام فبعث السلطان للشيخ االفقيله الصالح ابسي محمل المرجاني والحدث معه في ذلك، وكان الواثق بن المستنصر لما قتل هيـو وبنــوه بحبسهم كما تقدم فرت الخدى جواديه حالملا منه الى زاوية الشيخ الولى ابي محمله المرجاني فوضعت الولد في بيته سماه الشبخ محمداوعق عليه واطعم اللفقراء يوم اذ عصيدة الحنطة فلقب بابسى عصيدة ثسم صار بعبد اختفاء الى قصورهم ونشأ في ظل الخلفاء قومه حتى شب وبقيت له مع الشبيخ المرجانسي ذمة فلما فاوضه السلطان فسي شان العهد وقص عليسه نكيسر الموحويدن لولده اشار عليه الشيخ بصرف العهد الى محمد بن الوائق فقبل اشارت ووقسم

<sup>(</sup>ق) صوابه النبين وستين كمنا تقسدم والمترجم المام في الفقه والخديسة وله ديبلسة والمفسية وارجعته بالديهاج وذياء ....
(2) ابن خلفون : الفازازي وقد ذكره بهذا اللفظ في وقعة في الابيار ويلوح اله العواب

الاتفاق عسلى ذلك فاخرج محمد بن الواثق آلى الشيخ المرجاني فبارك عليه ودعا له وبويع البيعة الخاصة في يوم الاربعاء الثانيي والعشريين ليني المجة الملكور، ثم لما ثوفي السلطان ابو حفص في التاريخ بويع البيعة العامة وتلقب بالمستنص بالله وهو المولى الامير ابو عبد الله محمد ابن المولى السلطان محمد الوابق ابن المولى السلطان المستنص ابن المسولي السلطان ابي ذكرياء أبن الشيخ ابي محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص عمر يعرف بابي عصيدة، وافتت امره بقتل عبد الله ابن السلطان ابي حفص لاجل ترشيحه عصيدة، وافتت امره بقتل عبد الله ابن السلطان ابي حفص لاجل ترشيحه

وفي شهر رجب من سنة ثمان وتسعين وستماثة نهض السلطان ابو عصيدة من حضرة تونس بمحلته فسار وتجاوز تخوم عمله الى اعمال قسنطينة وجفلت قدامه الرعايا والقبائل وانتهى الى ميلة ومنه أكمان تقلبه الى حضرته في شهر رمضان •

وفسى اوائسل جمسادى الاولى سننة تسع وتسعيان تسوفسى الشيخ الصالح المرجانى (I) ودافن بجبل بالزلاج وكان صديقا لقاضى الجماعة بتونس الفقه ابى يحيى ابى بكر الغورى الصفاقسى وكان القاضى مريضا فكتم اقراؤه موت صديقه ولم يخبروه به وجعلوا يوصون من يعبوده بان لا يخبره بموت صديقه فاتى الفقيه ابو اسبحاق بن عبد الرفيع لعيادة القاضى فاوصى بأن لا يخبره بشيء فنسى واخبره فازداد القاضى مرضا على مسرفه وتوفى ييرم الاحد رابع عشر جمالدى الاول سنة تسع وتسعين فقدم بعده لقضاء الجماعة بتونس الفقيه العالم ابو اسحاق ابراهيم ابن الحسن بسن على ابن عبد الرفيع الربحى وهى اول ولايته لهذه الخطة فحكم عاما واحد عشر شهرا ثم غزل وولى عوضه الفقيه ابو زيد عبد الرحمان ابن القطان البلوى (2) من اهل سوسة في غرة ربيع الاخر مسن سنة احمدى وسبعمائية وتوجمه الى بوسة وابطى على الناس فضجوا من تاخر خصوماتهم فامر ابو اسحاق بن عبد

ر. (1) شرعمد الامام العارف معتقد الخاصية والعامة وحاحب الكلمة النافذة في السيلطان فين دوله وسية تحويل ولاية العهد المارة قريبا تيل على سعة لفوذه له سمة ذائعة غير الى لم النف له على ترجمة معينة (2) كلم النف له على ترجمة معينة

الرفيع المذكور بتنفيذ الاحكام الى ان يقدم القاضى فتواصى حسدته من صدفه بانه لا يعلم بوصوله حتى يكون بمحفل يقال له فيه لا تجكم فيان القياضي قد وصل وجعلوا من يرصد الطريق ففهمها ابن عبد الرفيع واوصى ممن يشسق به ان يخبره قبل دخول القاضى بوصوله ليكون هيو المسك عن الحكومنة ويصرف المعون عن بابه بنفسه فاتفق ان كان ييوم سببت رقيد جبرت عنادة قضات تونس وفقهائها بوصولهم يوم السبت بمجلس الخليفة للسلام علينه ويجلس كل صنف منهم مع صنفه فى بيوت اعدت لهم الىان يخبرج الخليفة فبينما الفقهاء والقصاة جالسون وابن عبدالرفيع بينهم اذ اقبل كاشفه بعلمه قبل فبينما الفقهاء والقصاة جالسون وابن عبدالرفيع بينهم اذ اقبل كاشفه بعلمه قبل القاضى منتقلا الى بيت اهل الشورى ففهم عنه حسدته فحدقوا ابصارهم نحوه فانحلت عقدة سراويله وقد توسط حلقة المجلس فجعل يصلحها ونظير اليهم مستريقا (1) فادار وجهه اليهم وقال ـ الحمد لله الذي لم يجعل فيكم من يصلح مستريقا (1) فادار وجهه اليهم وقال ـ الحمد لله الذي لم يجعل فيكم من يصلح لها ـ فابكتهم ونكاهم من تشمتهم بقيامه .

قال الشيخ ابو محمد عبد الواحد الغرياني اخبرني مين التي به ان عادة الموحدين قديما بتونس انهام لا يولسون القفاء اكثر من عامين (2) عملا بما اوصى به عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حين كتب عهده انه لا يولى عاملا اكثر من عامين، وايضا فانهم يسرون ان القاضي اذا طالت مدة قضائه اتخذ الاصحاب والاخوان واذا كسان بعظنة المحزل لا يغتر وايضا فان الحال اذا كان هكذا ظهرت مخائل المعرفة بيسن العزل لا يغتر وايضا فان الحال اذا كان هكذا ظهرت مخائل المحفوظا بخلاف ما المقادة بيسن العامد بعمل فانه لا يقع فيهم تناصف ولا يحصل لمن يلي بعده النفوذ بوطيفة ما قدم اليه الا بعد حين وتنظمس قلوب الطلبة لاياسهم من الولايسة بوظيفة ما قدم اليه الا بعد حين وتنظمس قلوب الطلبة لاياسهم من الولايسة

<sup>(1)</sup> لعلبه مستریحا ای غیر مکترث

<sup>(2)</sup> حدة منقبة في تلايخ القطاء التولسي لهدا قيمتها وخطرها في ضان الحقوق وتقدير القيم وقاد استمر العمل يها في الليولة الحضية فليس العزل لهندهم تقيمة ولا جنوح فيدة للمعزول

وفى ثانى صغر من سنة سبعمائة توفسى الشيخ الغقيم النحسوى المرياء الليفونى كان تلميذ ابن عصفور وخليفته في فنه

وفى الخامس عشر لشهر رمضان بعلصلاة الجمعة من سنة خمس وسبعمائة قتل العامة بتونس هداجا بن عبيد الكعبى بجامع الزيتونة بسبب دخوله للجامع بخفيه فزيجره بعض الناس عن ذلك فقال: حدلت والله بهما على السلطان! حاماستمظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وقتلوه وجروه في طرق تونس ، وسببه انه كان من روساء الكعوب وكان الكعوب قد اضروا بالسبل وعاثوا في الارض فعقد العامة عليهم وفعلوا به ذلك ، ولما بلغ خبره لقومه ازدادوا طغيانا واستقدم احمد بن ابى الليل شيخ الكعوب حينئذ عثمان بن ابى دبوسيم من نواحى طرابلس وبايعه واجلب به على الخضرة ونازلها وخرج اليهم الوزير ابو عبد الله محمد بن يرزكين في العساكر فهزمهم وسار بالعمكر لتمهيست المهات فوقد عليه احمد بن ابى الليل ومعه سليمانه بن جامع من رجال هوارة بعد ان راجع الطاعة وصرف ابن ابى دبوس الى مكانه من نواحى طرابلس فقبض عليهمسا وبعث بهما الى الحضرة فلم يزالا مثقفين الى ان هلك احمد بمحبسه سنة ثمان وقام بامر الكعوب محمد بن ابى الليل ومعه حمزة ومولاهم ابنا اخيه عمر رديفين له

وفي شهر جمادى من سنة ست وسعمائة سافر شيخ الموحدين ابو يحيسي ذكرياء بن احمد اللحيائي (1) بالعساكر الى جربة برسم تخليصوا من ايسذى النطارى فقاتل القشتيل شهرين ثم رحل عنها الى قابس ثم الى بلاد الجريد وانتهى الى توزر ونزلها واهانه على الحدمة احمد بن محمد بن يملول وخلص مجابى الجريد ورجع الى قابس وانزله عبد الملك بن عثمان بن مكى بداره ولمساستقر بقابس صرح بما كان فى قصده من امر المج وصرف العساكر الى الحضرة فتولى بعده رياسة الموحدين بتونس ابو يعقوب ابن يزدوتن وتحول هو غيسن

<sup>(1</sup> رحلته عده حى اللتي دورنها كاتبه التيجانى وطبعت الشيرا بتونين وفيهسا من المعلومسات التاريخية والادبية عن ذلك العصر الها ليبس فى غيرها

قابس الى بعض جبالها خوفا من وحمها واقام ينتظر الركب وكان مريضًا الى ان برى، وانتقل الى طرابلس فاقام بها حولا ونصغا الى أن وصل في أخر سينة ثمان وفد المدرك الذين كانوا قد بعثوا بهذية من صاحب مص ليوسف المريني واجعين من المغرب فخرج معهم حاجا وقضى فرضه

وفى شوار رمضان من سنة ثمان وسبعمائة حجر العامة باب القصبة بتونس وهم يقولون – اخرجوا لنا ابن الدباغ الحاجب – من سبب ان العرب اكشروا الغارات باطراف تونس فحينئذ ضج الناس من ذلك وصدر ذلك منهم واتوا الى القصبة يريدون الثورة فعد الباب دونهم فرموه بالحجارة يشكون ما نسزل بهم من الحاجب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورهم بقتله ولما فعل العامة ذلك اراد رجال السلطان ان يركب لهم باصحابه وداخلته يطنونهم بحسوافر الحيال فابي السلطان ذلك وامر ان يدافعوا بلين ومحاولة وكان قد حصل بعضهم بداخل القصبة فاراد بعض اصحاب السلطان ان يغلق عليهم الباب ويقتلوا منالك فابي السلطان وامر ان يدفعوا بركائز المزاريق لابالاسنة حتى يخرجوا وأغلظ الفقيه أبن هبد الرفيع اعلى الناس بالقول في ذلك اليوم ولم يكن قاضيا، وفي ذلك اليوم عزل حاكم المدينة الدخوله من باب القصبة راكبا حين كانت السلطان تتبع بالعقاب من تولى كبر ذلك من باب الغصبة وانحسم الدلاء

وفى سنة ثمان وسبعمائة المذكورة تزايد بتونس مولود بدرب عبو خارج باب السويقة مينا على صفة غريبة غير معهودة وصفته ان على راسه تاجا من لم له عينان كعيون البقر وانف وفم كفم القرد وليس فى فمه لسان وفى قفاه شعر اكحل سبط منسدل قدر الشبر وتحته دفتان من لم تنفتحان على خواء فارغ من عنقه متصل بدماغه وله ساعدان وكفان كبيران وبطن صغير وليس له عجز وله رجلان واصبعان بغير عظم فسبحان المتلاق العظيم.

وفى حادى عشر ذى الحجة وصلت الزرافة ألى تونس في جفن التاجن ابي

وفي صفر من سنة تسع وسبعمائة صنع المنجنيق بدار الصناعة بتونس ورمى

وفي الخامس لربيع الاخر من السنة المذكورة توفى الفقيه الاديب ابو القاسم ابن عميرة وكان من فضلاء الكتاب الشعراء ممن حذا حذو ابيه وزيادة

وقى الثالث عشر لربيع الاخر سنة تسع المذكورة توفى صاحب تونس الامير ابو عبد الله محمد بن الواثق بمرض الاستسقاء ولم يخلف ابنا ذكرا فكانت خلافته ادبعة عشر عاما وثلاثة اشهر وسبعة عشر يوما وكان عقد مسع الامير ابى البقاء خالد صاحب قسطنطينة وبجاية على الهما ايهما توفى قبل الاخر بلاده

وكان السلطان ابو البقاء خالد قد نزع اليه حمزة بن عمر بن ابى الليسل عند اياسه من خروج اخيه من محبسه فرغبه فى ملك الحضرة واستنهضه اليها فلما مرض السلطان ابو عبد الله محمد وتحقق ذلك السلطان ابو البقاء خالد وهو اذاك ببجاية وأعمالها جد فى الحركة على تونس واظهر انها للجزائر ثم سار الى قسنطينة وترك نائبا بها الفقيه ابا الحسن على بن عمر ، فلما قرب من تونس ونزل قصر جابر توفى الامير ابو عبد الله صاحب تونس فاجتمع الاشياخ وتحدث والمتعاد من الموحدين والحاجب اذ ذاك ابو عبد الله محمد بن الدباغ وتحدث والمحل يقع الوفاء بالعهد والشرط المتقدم او ينظرون من يبايعون لا لانفسه ما ماستقر رابهم على مبايعة الامير ابى بكر المعروف بالشهيد

فبويع الامير أبو بكر المعروف بالشهيد أبن الامير أبى زيد عبد الرحمان أبن الامير أبى بكر أبن الامير السلطان أبى ذكرياء يوم وفاة الامير أبى عبد الله وذلك يوم الثلاثاء العاش لربيع الاخر من سنة تسع وسعمائة

ولما بويع اقر ابن الدباغ على حجابته وعلى كتب العلامة واقر الشيخ ابا عبد الله محمد بن يرزكين على الوزارة الا انه اظهر للحاجب ابى عبد الله محمد بن المدباغ أبعاد واقصا، وتهديدا وكان يحقد عليه اموزا اوغرت صدره واعالت على طوال السنين صبره وكان ينسب اليه التقصير في حقه والتقتيس في ورزقه وبلغه انه حض على قتله فلما علم ابن الدباغ ذلك سعى في فساد دولته

ثم ان السلطان ابا بكر رمي محلته بالسعترية وخرج في بروز عظيم وجيش وافر ومعه اولاد مهلهل وطائفة من الاعشاش وكان اولاد ابي الليل مع السلطان ابى البقاء خالد فالما تراءى الفريقان بقرب المدينة اراد السلطان ابو بكسر المذكور الركوب للقائه بنفسه فلم يوافقه الاشياخ على ذلك وقالوا: يسركب الشيخ ابو يعقوبمعالجيش للقاء واستصعبوا امر السلطان خالد وجيشه فركب الشيخ ابو يعقوب والتقى الجيشان واقام السلطان ابو بكر بالسعترية بمحلته فوقع قتال شديد الى غروب الشمس وانهزم الشبيخ ابو يعقوب واخذ الوزير ابو عبد الله بن يرزكين وقتل واحرقه العرب بالنار لحسائف كانت في نفوسهم عليه واستمرت الهزيمة الى المدينة فركب الشبهيد ودخل المدينة وانتهبت محاشه، واصبح ابو البقاء خالد على المدينة فخرج السلطان الشهيد ووقف عند جامع الهواء ومعه فئة قليلة من الجيش وبين يديه جمسع من المشاة ووقسع القتال بالسبخة وفر الناس الى السلطان ابي البقاء خالد الى ان بقى الشهيسد رحده فرمى تاجه من راسه وفر هاربا واالناس في طاببه وهو يرمى لهم ما كان عليه من سبقط يشعلهم عنه الى ان استقر بجنان على بن صابر بخارج درب الخضراء فسار على بن صابر الى المحلة وعرف بالقضية فعين له خيل وجماعة من اصحاب الركاب فجاءوا به الى المحلة فضرب له خباء وبات فيمه فلما اصبح جلس السلطان خاله في خباء للبيعة العامة وخسرج الموحدون والقضاة وساثر اشياخ تونس للبيعة فلما استوفوا البيعة بعد ان اعرض عنهم وذنبوا ببيستهم لابسى بكر امر الاشبياخ ان يعاينوه فعاينوه واعترفوا انه سلطانهم بالامس فاخسرج من الخباء وامر صاحب الركاب أن يضرب عنقه بعد ما عقد شعسره بيده فلما اقبل عليه ليقتله انتهره ولعنه وقال: انما يقتلني من هو كفؤلي فامر السلطان خالد ابا زكرياء يحيى مزوار الغرابة القادم معه فضرب عنقه وذلك يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الاخر سنة تسع وسبعمائة فسمى الشهيد الى الحسر الدهن ، فكانت ولايته سبعة عشس يوما

وتولى بعده المولى ابو البقاء خالد ابن المولى ابى ذكرياء يحيى ابن المولى ابى اسحاق ابراهيم ابن المولى الامير ابى ذكرياء ابن الشيخ ابى محمد عبد الوحد المه

ام ولد اسمها عز العلاء بويع بتونس في المسابع والعشرين من ربيسع الاخسو المذكور ولقب بالناص لدين الله كان شيخ دولته الشيخ ابو محمد عبد الله ابن عبد الحق وحاجبه الرئيس ابو عبد الرحبان ابسن محمد بن الغاذى القسطيني وابقي ابا يعقوب بن يزدو تن في رياسته على الموحدين مشاركا الابي زكرياء يحى بن ابني الاعلام لكونه رئيسا عندهمن قبل وولى على الاشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني وعقد لاخيه المولي الامير ابي بكر على قسنطينة فانتقل اليهاو حرب الحاجب ابوعبد الله محمد بن الدباغ الى زاوية الزبيديين فاحتال عليه ابن عمر حتى خرج الحتيارا في فقف و دفع خمسين الها مسن الدنانير وطلب في غير ذلك فاقام في السجن مريضا الى ان توفى في السابسع والعشرين من رجب السنة المذكر والخرجت جنازته وصلى عليها ولم يصحبها للدفسن الا قليسل من الناس نحو عشرة على خوف

وفى سنة عشر وسبعمائسة "نسوفى الفقيه المفتى ابو على عمر ابن محمد بن همر بن علوان ألهذلى بتونس (1)

وه الرابع والعشرين من السنة المذكورة توفى شيخ الشيوخ بتونس السيد المقرى ابو العباس احمد بين موسى الانصارى البطرني

وفى مقر سنة احدى عش قتــل الشيخ ابو محمه عبد الله ابن عبـــــه الحق بن سليمانشيخ دولة الامير خالدقتله هوارة

### دولة زكرياء ابن اللحياني

وفى يوم الخميس التاسع لجمادى الاولى من السنة المذكورة وصل الشيخ ابو عبد الله المزدورى صحبة العرب إلى تونس ناتبا عن الامير ابى يحيى ذكرياء بن احمد بن محمد اللحياني وكان وصل من المجاز الى الفسسريقية

<sup>(</sup> A) مترجم بنهل الابتهاج وذيله ورحلة التجاني وفي بعضها أن وفاته سنة 7x6

فوجد الاحوال قد اضطربت بها ووجدالعرب غلبت على افريقية فعزم على الولاية فبويع بطرابلس ـ وكان صاحب قسنطينة المولى ابو بكر قد بايع لنفسه بقسنطينة لما سمع باختلال احسواال افريقية كما يذكر مد بعد ولما سمم السلطان خاله بذلك جهرز عسكرا وعقه عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير وسرحمه الى اقسنطينه فانتهى الى باجة فاراح بها ، ثم لمنا سمع المولى ابو بكر صاحب قسنطينة بقدوم الامير ابي يحيى زكريا، بــــن اللحياني ومبايعته بطرابلس اوفدعليه هنالك حاجبه أأبا عبسه الرحمان بن عمر بهدية ووعد بانهممده ومظاهره على شنه فاحكم ذلك عقدة الامير ابي يحيى بن اللحاني وشد في اهره وتواثب اليه رجساً ل الكعوب اولاد ابي الليل وغيرسرهم فبايعوه واستحدوه للعضرة فارتحسل اليها وبعث في مقدمته اولا دابي الليل ومعهم شيخ دولته الشيخ أبو عبد الله محمد المزدوري فوصلوا الى تونس فكانت بتونس معركة قتل فيها شيخ الدولة ابو ذكريساء الحقصى وتسارع الناس للمزدوري ومكدوه من تونس بعد اشهاد صاحبها ابى البقاء حالد على نفسه بالخلع ... بعد حديثه في ذلك مع قاضيه قاضي الجماعة حيننذ بتونس ابن عبد الرفيع فقال له اللحالسع ينجيك ان لم تقديد على المقابلة \_ فخلع نفسه وكان به مرض لا يقدر معه على الركوب ، وكانت له محلة قائمة بباجة قائدها ظافر الكبير كما ثقدم فوجه األيه ليرجع فلما وصله الامرار تحل راجعا فتلقاه اولاد ابي اللبيل فلأخذوه قبل وصوله والحذوا المحلمة واستولوا على ظافر صاحبها وعلى إمشاله وثقفوه ومن هو مثله عندهـم الى انسرحوه بعد ذلك فلحق بالمولى السلطان ابى بكر بقسنطينة فاثره واستخلفه كماكان لاخيه ووالاه على قسنطينة فاقسام بها والليا الى ان استقدمه الى بجايـة ، فكانت دولة السلطان خاله بتـونس عالمين وألائة عشر يوما وتوفى بتونس قتيلا في سنة احدى عشرة المذكورة كنا ذكر آبن الخطيب في الفارسية وافي مشهده في القبة التي تحت جامع الزلاج بالجبل شرقى الجامسع انه توفى في جمادي الاخماري عام ثلاثة عشر ــ وفي يوم الجمعة ثاني يوموصول المؤدوري لتونس خطبوا خطبة

لم يذكروا فيها اماما معيناً وانما قال الخطيب ــ اللهم وارض عمن يقـــوم بامر عبادك ويصلح ما ظهر من الخلل في بلادك \_ في دعوات من هذا النمط وفي يوم الاحد الثاني من رجب من سنة احدى عشرة بويسع البيعة العامة بمنزل المحمدية الامير إبــو يحيى زكرياء ابن الشيخ المعظم ابــي العباس احمد أبن الشيخ المعظم ابسي عبد الله محمد اللحياني ابن انشيخاي محمد عبد الواحد امه ام ولد اصلها رومية اسمها محرم وله سنة احدى وخميمين وستمائة وسلم لمه الامسر بنونس وكان مشاركا في العلسم فالادب ولذلك كان يالف أهل العلم وكان في أول أمره كثير التمنع من الاهر وكتن أحب الامور اليه ان يكون نائبا عن خليفة يكون قابلا لكلامـــه موثرا له عن من سواه عاملا بمقتضى السياسة فلذلك ردا فعال من كان قباله واسترجع البلادالتي سوغت وقسال : ما يمضي عطاء من لا يعرف قدر مسا اعظى ، ثم عرض عليه الجيش واسقط منه من لم يكن له اصل تربيت في القبائل ، وسار في الناس سيرة حسنة، ومكن ولده للحكم عند القاضي ابس اسعاق ابن عبد الرفيع في دم ادعيءابيه به وهذا كان سببا في محسية القاضى المذكور وذالك انسه ثبت رسم التدميسة على ابسن «لخليفة وحكم عليه بالقتل فعفيا عنسه مسنله الحق ( ٢ ) فبعسد مدة كبيسرة تعيلى المحكسوم عليسه الخلافسة فامسر بالقاضي المذكور فسجن بالمهدية فسي ماجل بهسا بقي فيسه عاميسن وبعض الثالث فكان يقول سر انما إصابنسي ما العماينين بتثقيفي الشيخ الصالحابا على القروى يوما بسنة ـ وذلك انه الكر عليه جمعه بجامع الزيتونةوكان بعض سقفه قد سقط فسراي انبه قدد تغض شرط السقف فامر القاضى بثقافه

فالخوائ فتلاية الامير ابى يحيين زكربياء بتونس امر بخطة الانشهاء

<sup>(1)</sup> جدا معال من استقلال القعاء في الدولة الحفصية وان كان له الالداد بالعقام للحكوم عليه فلا عبرة به لالسه وقع في شروف المطراب وحالة حرب . ورجعا كانت له الباب تخصه

العلامة الكبرى للفقيه ابى عبد الله محمد بن ابراهيم العجائى (٢) وهجى ابى الخباز على ما كان عليه من كتبالعلامة الصغرى الى ان توفى بعيد فاضيفت علامته الى التجانى وذلك اول يوم من المحرم فاتح عمام سبعة عشر وسبحمائة واعاد الحاجب ابا عبد الرحمان بن عمر الى مرسله المولى ابى بكر صاحب قسنطينة بعد ان عقدمه على المهادنة وضمن ابى عمر من ذلك ما رضيه فقدم ابن عمر على المسولى ابى بكر ببجاية وعاد الى حجابته كما

وخى سنة ثنتى عشيرة وسبعمائسة توفى الفقيه ابو يحيى ابو بكر ابن ابى قاسم اابن جماعة الهوارى (2)

وفى عام ستة عشر وسبعمائة امسرالسلطان ابو يحيى زكرياء بصل ابواب من خشب وعوارض منه لبيت جامع الزيتونة فعملت على ما هى عليه اليوم فى شهر رمضان من العام المذكسوروكتب تاريخ ذلك فى قنبجة بيهاب النهور (3)

وفى العام المذكور ولد الشيخ الامام العالم أبسو عبد اللسه محتسدبن فوفة المحروضي .

ثم ان السلطان ابا يحيى ذكرياء اى اضطراب الاحوال وافتتان العربان وظهر له خروج الامر من يده وتوقع مجىء السلطان ابسى بكر الى المضوة بما ظهر من دلائل النجابة عليه فجمع الاموال الاباع جميسع المذائد اللتي كاانت في القصبة حتى الكتسب التي كاان الامير ابو ذكرياء الاكبسر جمعها واستجاد اصولها ودواوينها اخرجت للكتبيين فبيعت به كاكينهم زعموا انه جمع قناطير من الذهب تجاوز العشرين وجولقين من حصسا

 <sup>(</sup>I) هو والد صاحب الرحلة عبد الله وله فيها آثار قيمة من نظم ونثر وبالرحلة ادب جم لهذين العلمين وغيرهما من اسرتهما الفخمة التي ذهبت شعاعاً بانتقال الدولة الحابي بكرلاسامحه الله

<sup>(2)</sup> لله كتاب في فقه البيوع يدرس وقد كنب حديه بعض الفقهاء ذكره ابن قفيد في الوفيات عرض في ترجعة القياب

<sup>(3)</sup>وما تزال هذه الكتابة والابواب ماثلسة الى الان ومفهومه ان بيت، الصلاة لم تكنُّ لَـــةُ أَبْسُواب قبل وكذلك كانهت المساجد في حدر الاسلام والمسجد النبوي باق على هذا الى الهوم

وسيعمائة ببعد آن رتب بتوتس اجنادا يذبون عنها منهم مع قائل المدينة النف ظارس وبعضهم بانف الجبل بقبلة تونس وبعضهم بالمعاوين وبعضهم على طريق باجة وخرج مس تونس فى قدر الف فارس واستخلف بها ابا الحرن بن وانودين فرحسل الى قابس فسكنها وبقى فيها ويقال انه خرج اربعة وعشرين قنطارا من الذهب وخرج باهله ووالده الأولده محمسه فانه تركه معتقلا

ولما خرج هو من تونس تحسرك السلطان ابدو بكسر وارتحل من قسطينة في جمادي الاخرى من سنة سبع عشرة قاصدا الحضرة ولقيمه وفد العرب وانتهى الى باجة وانصرفت حاميته الى تونس وكان نواب ابسى يحيى ذكرياء كتبوا له بحركة ابسى بكر على تونس فكتب لهم : المسال عندكم والاجناد وما فعلتم فقد امضيته فوجدوا عندهم من المال المجتمع من حين سافر مائة الف دينار وخمسين الفا ووجدوا من الاجناد سبعما ئة فارس فالحرب وأنده محمدا مسن الثقاف واستنابوا الشيخ اباالحسن بنوانودين على تونس وخرجوا الى القيروان ومعهم الامير محمد المعروف بابي خربة ابن السلطان ابي يحيى ذكرياء راكبابغاة دون سلاح وخرج جميح الاشياخ وخالفهم الى المولى السلطان ابى بكر مولاهسم ابن عمر بن ابي الليل لما كان فسبي نفسه من السلطان ابى يحيى ذكرياء لتونس فوصلها ونزل في رياض السناجزة في شعبان من سنة سبع عشرة واستحثه لتونس فوصلها ونزل في رياض السناجزة في شعبان من سنة سبع عشرة والمعتمدة لتونس فوصلها ونزل في رياض السناجزة في

# بيعة محمد ابي ضربة ابن زكرياء

وكان الا سرمحمد ابوضربة ومن معه لما خرجوا من تونس لقيهم حمزة ابن عجه بن ابى الهران ومن ثم نكاتب عجه بن الهران ومن أثم نكاتب السلطان بقابس ونعرفه ان صاحب قسطينة قد ملك تونس حفقال لهم عدا ها السامان حينى به محمداابا ضربة ونزل فبايعه وجميع الناس

<sup>(1)</sup> المعروف الان بعمام الانف

واجتمعت عليه كلمة الموحدين والعرب وذلك في اواسط شعبان من عسام سبعة عشر ورجعوا بجميعهم الى تونس فكتب حمزة بخطه لاخيه مولاهم ارجع بسلطانك فرجع ورحل به من رياض السناجرة بعد أن أقام بها سبعة أيام وضربت المفرحات هنالك وسار الى قسنطينة ورجع عنه مولاهم من تخوم وطنه وبقى حمزة وابن اللحياني بخارج تونس والخطبة مشتركة بينه وبيس ابيه يقول الخطيب بعد ذكر السلطان اللهام وارض عن نجلهم الناشي عن مقاطات شرفهم المستنص بالله امير المومنين ابى عبد الله محمد

وفي الواسط شعبان المسن العام المذكور بويع بتونس الاميسر البسو عبسه الله محمد ابن الاميس ابسى يحيي ذكرياء أبن الشيخ ابى العباس احمد إبن الشيخ ابيعبد الله محمد اللحياني ابن الشيخ ابي محمد عبد الواحم ابن الشبيخابي حفص وتلقب بالمستنص ولما ورد على والده الإمين ابي يحيس وكرياء الحبر بقابس بما وقع بتونس وان السلطان ابا بكس حزم والماء وراى الامور تفاقمت خرج من قابس الى طرابلس ببقية الجيش الذين كانوا معه وخمسين فارسا من رماة الاندلس فاقام بطرابلس وبنى بهسا موضعا لجلوسه يقال له الطارمة بناه بالجليــز والرخــام واحيــا اعصال طرابلس ثم سرح ذلك الجيش لنصرة ولده صحبة حاجبه ابي ذكرياء بسن يعقوب ووزيره ابن ياسين بالاموال ففرقها في العسرب وزحفوا بهم الى القيروان مع الامين محمد ابسى ضربة المذكور فخرج السلطان ابوبكر فهزمهم ونيجا أبو ضربة الى المهدية فامتنع بها ولحق الحاجب المذكبور وبعيض الفيل بالسلطان ابي يحيى ذكرياء بطرابلس فارسل الى النصاري وطلب منهم عمادة سنة اجفان فوردت عليه وطلع فيها باهله وولده وماله وحاجبه ابي زكريا. بن يعقوب و ترك صهر ه ابا عبد الله محمد بن ابى بكر ابن ابى عمران من قرآبته حافظا لطرابلسس فلسم يسزل الى ان استدعاه الكعوبونصبوء للامر واجلبوا به على السلطان ابي بكر مرارا كما يذكر بعد ، وسافر الامير ابو زكرياء في البحر الى الاسكندرية فنهزل بهاعلى السلطان محمدبن قلاوون واستقدمه الىمص فعظم مقدمه واهتن للقائه واسنى جرابته واقطاعه الى ان هلك سنة ثمان وعشيرين وسيعماثة فكانت خلافة أبي يحيى ذكرياء بتونس سبتة أعوام والبعة

اشبهر 🕶

ونا تولى تونس الامير ابو عبد الله محمد ابن ابى ضربة تحدث مع الناس فى باء سور على الارساض فاجهابوه الى ذلك وشرع فيه ثم ان حمزة بن عمر بن ابى الليل طلب منه كسهوة الف فارس كل فارس بثلاثين دينارا وغير ذلك من المطالب حتى مها ابقهى له شيئا من المال • ثم ان المولى ابابكر حشيد الحشود فى صفر من سنة ثمهان وعشرين

وسبعمائة قاصدا تونس واستعمل على حجابته ابا عبد الله محمد ابن القالون ويرادفه ابو الحسن بن عمر وسار الى ان وصل الى الاربس فوافاه وقد هوارة وكبيرهم سليمان بن جامع واخبره ان الامير ابا ضربة ارتحمل عن باجمة عازما على اللقاء فارتحل السلطان ابو بكر مجدا والقيهم مولاهم ابن عمر بن ابى الليل فراجع الطاعة وارتحل في اتباع ابى ضربة وجموعه فخرج اليه العمال والمشيخة اوبايعهوه وارتحمل راجعا عن اتباع عدوه الى حضرة تونس وكان ترك بها نائبا محمد بن الفلاق ليمنعها فاخرج الرماة الى ساحتهوقاتل ساعة من نهار شم اقتحموهما عليه واستبيح عامة ارباضها ودخل السلطان الى الحضرة في شهر ربيع من سنته وكان ملكها يوم الجميس السابع لربيه الاخر من سنة ثمانية عشمر ودخلها من الغد يوم الجمعة وجددت له البيعة بها فكانت مدة خلافته بتونس تسعمة اشهر ونصف شهر

#### دولة ابی بكر يحيی بن ابراهيم

وتولى تونس امير المؤمنين المتوكل على الله اابو بكرابن الامير ابى ذكرياء يحيى ابن المولى السلطان ابى استحاق ابراهيم ابن الامير ابى ذكرياء يحيى ابن الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص امه ام ولد رومية اسمها املح الناس كانت ولادته بقسنطينة في شهر شعبان من عمام اثنين وتسعين وستمائة

وفي يوم الاثنين ثامم: عشب له بيم الاخر من سنة ثمان عشبرة وسبعمائة المذكورة قدم للقضاء بأواس الشيخ الفقيه الامام ابو عبد الله محسد ال

الغمار (١) عرضه عليه السلطان فاجاب ـ وكم دعا قوما فلم يقبلوا وفي شهر رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة توفي الشبيخ الصالح العالم المفتى امام جامع الزيتونة وخطيبه ابو موسى هادون الحميري (2) وكان لمامرض استخلف في الخطبة الشبيخ ابن عبد السلام فبلغ ذلك قاضي الجماعة حينتذ ابن عبد الرفيع فقدم الشبيخ ابا عبدالله محمد بن محمد بن عبد الستار واخسر أبسن عبد السلام فاتاه وقسال لمه أبجرحه حملها قال لا لكن أهل تهونس ما يولون جامعهم الا لمن هو من بلدهم • ولمما مات ابو موسى استبد ابن عبد الستار بذلك وضرب الدهن ضرباته فولى البسن عبد السلام القضاء بتونس وأسم يرال ابدن عبد الستار خطيب الى ان مات سنة تسبع والربعين (3) وكان ابن عبد الستار مدرسا بمدرسة المعرض ويذكر ان ابن عبد السلام قرا عليه • ومن ورعه وزهادة نفسهانه كان يخطب يوم الجمعة بثياب صلاته فاذا كان من الغد لبس جبة خشنة وجعل على ظهر حماره الرشا وساقه بيده خارجا لجنانه الذي منه يعيش ويخدمه بيده وسبب حرفته بالفلاحة انه راى في منامه زمن وجهته للحج ان القيامة قـــــ قامــت ونودى بالناس هلموا الى باب الجنة قال فسرت مع جماعة فادخلوا ورددت وقيل لى انك لسب من هؤلاء فقلت ومن هم قالوا الفلاحون قال فالبيت على نفسى أن رجعت لبلدى أن نحترف بالفلاحة

وفى شعبان من سدة سبح وعشرين توفى بتونس الحاجب محمد بن عبد الالعزيز المعروف بالمزواد فاستقدم السلطان محمد بن الحسيسن بهن سعيد الناس من بجاية فقدم فى المحرم سنة ثمان وعشرين وولاه حجابته

## علاقات تونسية مغربية

<sup>(1)</sup> هو ابن القاشي احماء ابن القماز السابق وله ترجمة بالديباج ذكر قيها

اله عمر الى منة 785

<sup>(2)</sup> ترجمته باالديباج

<sup>(3)</sup> ترجمته بنيل الابتهاج

السلطان أبو بكر لما خلص ألى بجاية بعد الكائنة التي وقبت عليه عزم على الوقت ود على ملك المغرب البي سعيد ليفزعه على آل بممراسن ابن أستريان فاشار عليه محمد بن الحسين وزيره ببعث ولده الامير ابي ذكرياء و . فبعثه في البحس مع الشبيخ ابس تافراجين فلما قدموا على ابي سعيد في المنتصر حوم بكتب السلطان له بذلك اهتر هو وولده الامير ابدو الحسن السنا اللك ولما اجتمع السلطان ابو سعيد بالامير ابي ذكريا. يوم مقدمة قسال المسعله ﴿ والله لقد اكبر قومنا قصدك وموصك والله لابدلن في مظاهر تكم أستأماني وقومن ونفسي ولا سيرب بعسكرى الى تلمستان فانزلها لكن يشمسوط ان سن يكون ابوك معى \_ فانصرفوا مسرورين وقبلوا شرطه ونهض السلطان ابو سعيد الى تلمسان سنة ثـ لاثين فجـاءه اليقين بوادى ملوية أن السلطان ابــا - بكر استولى على تونس واخرج زناتة وسلطانهم عنها في رجب من عام ثلاثين وجددت لهالبيعة بها وهي المرةالسادسة في اخبار تركـت خشيــة الطول فاستدعى السلطان ابو سعيد الامير ابا ذكرياء ووزيره الشيخ ابن أتنا تافراجيت وامرهم بالانصراف الى صاحبهم واسنى جوائزهم وركبسوا اساطيلهم من ساغاسة وارسل معهم للخطبة والصهر ابراهيم ابن ابي حاتم العزفي والقياضي أبا عبد الله أبن عبد الرزاق من ورجع السلطان أبو سعيد ألى حضرته ولما انعقد الصهر للمولى أبسى الحسين بالحرة فاطمة زفها اليهم في اساطيلــه مع مشيخة الموحدين فوصلوا بها مــن٠ -- ساغاسة بين يدى مهلك السلطان ابي سعيد وبعد وفاته بويع لولده ابي المسن وزفت اليه فاعرس بها واجمع امسره عملي الانتقام " الابيها من عدوم فارتحل الى تلمسان سنة تمان وثلاثين فبلغه الخبر أن أخاه أبا على صاحب سجلماسة نكث البيعة فرجع اليه فحاصره حتى اخذه ورجع الى حضرته

وفي خامس المحر ممن سنة احدى وثلاثين وسبعمائة توفي القاضى ابسو على عمر بن محمد بن ابراهيم بن عبد السيد الهاشمي (تا)كان قاضي الانكحة

<sup>(</sup>I) لم اقف له على ترجمة

وكان بينه وبين قاضى الجماعة ابن عبد الرفيع منافسات جرتها الزياسة واوجبها التنازع فى استحقاق منصب خطة القضاء بحيث آل الامر بينهما ألى تباعد كل منهما عن صاحبه ، شور القاضى ابو على فى عقدة نكاح بين ذميين بشهادة المسلمين فاباحه فسمع قاضى الجماعة فانكره فوجبه قاضى الانكحة هذا لعدول تونس وامرهم بالشهادة فيه والف كتابا فى اباحة الحكم بينهم والشبهادة عليهم وفى انكحتم وسماه (ادراك الصواب في انكحة اهل الكتاب) والسف قاضى الجماعة كتابا على صحة قوله ذكر ذلك ابن عبد السلام عنهما قال ابن عرفة قلت لابن عبد السلام ما الصواب عندك الجواذ لانهم لا يتحفظون فى انكحتهم قال ابن عرفة والصواب عندى الجواذ لانا لا نطالهم بما يجوز عندنا شرعا ولا تضرنا مخالفتهم فى ذلك نقله السلاوى

وفي عام انتين و دارين وحل الأمير عبد الواحد ابن السلطان ابي يحيسي زكرياء ابن اللحياني اخو ابي ضربة لتونس فملكها عند قدومه بعد موت ابيه من الشرق مع دبا بوابن دكسي وتسامع به الناس وافريقية خالية من حاميتها لنورغهم الى بجايسة فاعتنسم حوزة بن عمر الفرصة فاستقدمه وبايعه ورحل به الى تونس ودخلها الاميسر عبد الواحد وحاجبه ابن مكسي وقسام بها الى ان بلغ الخبر السلطان بمقربة من مسيلة بعدهدمسه حصن بني عبد الواحد المحسات عسلي بجايسة في في المحارث وبعث في محمسه محمد البطرنسي من بطانتسه في محمد البطرنسي من بطانتسه في عسكر اختارهم لذلك و فاجفل ابدن اللحياني وجموعه عن تبونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم ودخل البطرني اليها وجاء السلطان على اثسره ايسام عيد الفطر من سنسة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وجددت له بتونس البيعة وهي المرة السابعة له كما قيل

فالقت عصاها واستةر بها النسوى كما قر عينا بالاياب المسافر

وفى يوم الخميس ثالث عشر ربيع الاول من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائية اخذ محمله ابى الحسن ابن سبه الناس بتونس ثم قتل وصلب واحدق

بالنار ولم يظهر من ماأله شي. • وذكروا أن سبب ذلك فلتات من لسانه مع ما كانت الظنون تترجم عن ذلك بالمناهنة وكان الذي تولى القبض عليه محمد بن الحكيم • قال ابن الخطيب فلم تعلد النار على يده اليمنى بشيء وردت للنار مرارا فلم تعد عليها وهذا خبر لا شك فيه صحيح • واولت بالمعدقة أو بكتب مافيه قربه • وقللت الحجابة بعده للكاتب ابسى القاسم بن عبد العزيز الغماني

وفي شهر ومضان المعظم من سنة ثلاث وثلاثين توفى الشيخ الفقيه العالم ابو السحاق بن عبد الرفيع (I) قاضى الجماعة بتونس من بيو دات التونسيين و دف بدار اعدها لدفنه قرب جامع القصر الاعلى وجعل بازائها مكتبا لتعليم الولدان كان مولده في ربيع الاول من عام سبعة وثلاثين وستمائة بلغ عمره خمسا وتسعين سنة منها ثلاثون يتردد فيها ولاية القضاء بين تبرسق وقابس شم ترفى الى قضاء تونس فداولها في خمس دول الولاها افي شهر جماد الاولى من عام تسعة وتسعين وستمائة وكانت له معرفة بالوثائق والاحكام منفذ الاحكام غير متهيب للامراء مقبوض اليد سالم العرض وله تصانيف منها مفيه المكام ومنها الرد على المنتص ومنها اختصالا اجوبة ابن رشدار منها الاجوبة عن اسلمة اوردها القاضي ابو بكر الطرطوشي ثم ولى بعده قضاء الجماعة عن اسلمة اوردها القاضي ابو بكر الطرطوشي ثم ولى بعده قضاء الجماعة نائبه الفقيه ابوعلى عمر بن قراح الهواري وكان فقيها حافظا لمذهب مالك مفتياله شيوخ ترحمت في الدياج ورفاه سنة

مشاركة فى علم الاصول ولى قضاء الانكحسة بتونس فى كرتيسن ودرس بالشماعية ولم تطل ايامه فى القضاء وتوفى رحمه الله فى عام اربعة وثلاثين وسبعمائة

قال الشبيخ ابن عرفة حدثنى من اثق به لما مات القاضى ابنقداح بتونس تكلم احمل مجلس السلطان ابى يحيى في والاية قاض فذكر بعض اهل

<sup>(</sup>I) عميدالقضاء التونسى ومثيد اركانه بقوة عارضته وسعة مداتركه و ترجمته بالديباج (2) هو البن على ابن قداح بالفتح والتشديد كما هو جار على السنة الشيوخ له ترجمة فى الديباج أوفاته به سنة 760

المجلس الشيخ ابن عبد السلام (I) فقال بعض اهل المجس الكبار انه شديد الامر ولا تطيقونه فقال بعضم نستخبروا أمره فدسوا عليه رجلا من الموحدين كان جارا له يعرف بابن ابراهيم فقال له هولاء امتنعوا من توليتك لانك شديد في الحكم فقال له انا عرف العوائد وامشيها فحينذ ولوه من عام اربعة وثلاثين وسبعمائة الى ان توفى عام تسعة والربعين حسبما يذكر بعد وقال الشيخ البرزلى في تاليفه بعلم ان ذكر هذه الحكاية لعله انما ذكر ذلك لانه عبد السلام عالما ساد بالعلم وراس واقتبس من الحضرة ما اقتبس وله التاليف المشهور الذي شروحات التاليف المشهور الذي شروحات ابن لحاجب بالنسبة اليه كالعين من الحب وكان غيره من شروحات ابن لحاجب بالنسبة اليه كالعين من الحب وكان غيره من شروحات والتدريس والفتوى وكان يدرس بالمدرسة الشماعية والحطابة السلطان ابي يحيى مدرسه عني المحال البين عبدالسلام مدرسا بمدرستها فاسعفها فكان يحيى ان يكون قاضي المجماعة ابسن عبدالسلام مدرسا بمدرستها فاسعفها فكان يقسم الجمعة بين المدرستها الشيخ الفقيه ابا عبد الله محمد ابن سلامه (2)

وفى عام خمسة و ثلاثين كمل بناء البرج الجديد براس الطابيسة وبلغت اللنفقة فيه خمسين الف دينار وكان ينفق فيه من مال العموم ٠

وفى العام المذكور تحرك السلطان ابو يحيى اابو بكر الى مدينة قفصة وكان استبدا بشوارها يحيى بن محمد بن على بن عبد الجليل بسن العابد الشريدى من بيوتاتها فنازلها السلطن اياما ونصعب عليها المجانية فامتنعوا ثم جمع الايدى على قطع نخلهم واقتلاع شجرهم فنادوا بالامن فامنهم و وخرج اليه ابن عبد الجليل في ربيع الاخر من السنة المذكورة فاشخصه فامنهم و وخرج اليه ابن عبد الجليل في ربيع الاخر من السنة المذكورة فاشخصه

<sup>(1)</sup> ابوعبد الله محمد ابن عبدالسلام الهوارى وفى المرقبة العليا المنستيرى احده الركان الفقه والقضاء بسوانس ترجمت بالديباج وذيله وغيرهما وفى قصة ولايته عبرة فى تملك السلف بالعرق والعادة

<sup>(2)</sup> شيخ ارسعرفة له ترجمة بنيل الابتهاج

إلى الخضرة وإنزاله بها مع رجال من قومه بني العابد وفسر سائرهم الى قابس فنزالوا في جوار ابن مكيودخل اهل البلد في حكمه فاحسن التجاوز عنهم ثم آثرهم بان قدم عليهم ولسده الامير ابا العباس احمد واوصاه بهسم وعقد الله على قسنطينة وما اليها وجعل معه على حجابته ابا القاسم ابسن عبو من مشديخة الموحدين وقف ل الى حضرات فدخلها في شهر برمضان المعظم من استنته و شم عقد على سوسة والبلاد الساحلية لمولديه الاميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء خالم وانزلهما بسوسة وانزل معهما محمد بن طاهر خاجبا لهما ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان محمد بن فرحون من بجاية ثقة باستباد ابنه وان يولى من شاء على حجابته وانزل ابن فرحون مع هذين الاميرين الصغرهما واذلك في سنة خمس واللاثين المذكورة ثم استدعاه الامير ابو ذكرياء الى بجاية فرجع اليه واقام هذان الاميران بسنوسة الى ان نكب السلطان قائده محمد بن عبد الحكيم واستنزل قريبه محجد بن الدكداك (I) من المهدية وكان انزله بها ابن عبد الحكيم لما افتتحها من يد المتغلب عليها ابن عبد الغفار حسبما يذكر واتخذها حصنا لنفسه وانزل بها قريبه هذا وملاها بالعمده والاقوات فلم تغن عنمه شيئما وبعمه مهلكه استنزل ابن الدكداك وعقد عليها لابنه الامير ابي البقاء خاتد وافسرد الامير إبا فارس بسوسة الى أن كنان من امرهما ما يذكر بعد أن شاء الله

وفى الواسط سنة خمس و تسلائين خرج السلطان ابو الحسن المرينى مسن فاس الى تلمسان لاخذ ثارصهره السلطال ابى يحيى ابى بكر من صاحبها ابسن تاشفين ففتحها عنوة ودخلها لسبع وعشرين من شهر رمضان المعظم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ووقف صاحبها فى ساحة قصره فقاتل هناليك مع خاصته حتى قتل ابناه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن على وجملة من كبار أصحابة واثخنته الجراح ووهن لها فقبض عليه ورفع الى السلطان فلقيه الأمين عبد الرحمان ابن السلطان ابى الحسن فامر بسه فقتل واحترز

في ابن خلاون ؛ الركراك

وفى الليلة الموفية عشرين منجمادي الثانية سنة ست وثلاثين المناس وسبعمائة توفى الشيخ الفقيه الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ي راشه البكري القفصي(١) بمدينة تونس شارح ابن الحاجب اطله من قفصة ونشأ جير بها وقرا ثم انتقل الى تـونس واخـذعن ابن الغماذ ثم انتقل الى المسرق فلقى اعلاما كناص اللدين بسن المنيسر الابيارى • وشهاب الدين القسرافي ، والقي الدين ابن دقيق العيد • وشمس الدين الاصفهاني وغيرهم واتقن القراءة ... في المعقوالات وحج وزار • ولما عاد من المشرق قدم لقضاء بلده قفصة فحساك • . وسلق بالسنة حداد وجسرت عليه غصائص وقدم نقضاء الجزيرة القبلية . . ثم عزل واخمل ذكره وناواه القاضيهابو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه عزل يخرج راسه طرفة عين حتى لقد منعه الجلوس للوعظ بجامع القصر الاعملي .. وقال له أن دخلته أكسر رجليك • فكان أبن راشه يقول أتمنى أن أجلس من انا وهو للمناظرة حتى يظهر الحق ومن هو المقدم في العلم ولله تصانيف ﴿ منها تلخيص المحصول ونخبة الراحل في شرح الحاصل والفائق في الاحكام بير والوثائق في ثمانية اسفار • والثهاب الثاقب في شرحابن الحاجب في ثمانية استفار • والمذهب في ضبط مسائل المذهب في ستة اسفيار . • وتجفية . . ـ اللبيب في اختصار أب الخطيب في اربعة استفار • والمذاهب السنية في علم العربية والمرتبة العليا في تفسير الرؤيا وغير ذلك • قال الشبيخ ابنن عرفة حضرت جنازته فقدر أن جلس الفقيه ابن الحباب بالجبانة مستندا منه

احد الفراد الفقهاء والنظار له ترجما الله بالديباج وزيلة

الى حائط جبانة اخرى وكان بالاخرى مستندا الى ذلك الحائسط الشيخان القاضى ابن عبد السلام والمفتى ابسن هارون فاخذ ابن الحبساب فى الثنساء على ابن راشد وذكر من فضائله وعمله ما دعاه الحال الى ان قال ويكفى مسن فضله انه اول من شرح جامع الامهات لابن الحاجب ثم جاء هـولاء السراق سوالشار الى الجالسين خلفه فعمدكل واحد منهم الى وضع شرح عليه واخذ من كلامه ما لولاه ما علم اين يمر ولا يجىء

وفي الناسع والعشرين من جمادى الاخرى من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة تتوفى بتونس الفقيه المؤرخ ابو محمد عبد الله بن محمد بن ابى القاسم بن عبد البر التنوخي (T) كان امام بجامع الزيتونه وخطيبا بجامع القصبة عدلا ذا سمت حسن له عناية بالتاريخ والرواية اختصر ذيل السمعانى واقتضب خاريخ الغرناطى والسف تاريخا على طريقة الطبرى مرتبا على السنين مسنة البعثة المحمدية الى زمنسه اجاد فيه وتجزيته من ستة اسفسار ، وكسان يجلس لرواية مقامات الحريرى بدويرة جامع الزيتونة ، وبه استسدل الشيخ ابن عرفة على فعل مثل ذلك ذكره فى مختصره اتفقهى وجعله حجة فى العمل مع ما في المقاما تعن المقالب ، قال الشيخ ابو محمد عبد الواحد الغريانى مع ما في المقاما تعن المقالب ، قال الشيخ ابو محمد عبد الواحد الغريانى عرفة سالني هل عندك علم فى مسند التقارة (2) التى تهز بدويرة الجامع اعلاما عرفة سالني هل عندك علم فى مسند التقارة (2) التى تهز بدويرة الجامع اعلاما باقامة الصلاة فاخبرته ان ابى حدثنى عن شيخة عبد الله بن عبد البر هذا انه باقامة الصلاة فاخبرته ان ابى حدثنى عن شيخة عبد الله بن عبد البر هذا انه باقامة الصلاة فاخبرته ان ابى حدثنى عن شيخة عبد الله بن عبد البر هذا انه باقامة المائوة قليل جلوسه فى الدويرة الإلعاد الرواية كتساب المؤنئ هنالك اقام الصلاة وقليل جلوسه فى الدويرة الالعدراو لرواية كتساب المؤنئ هنالك اقام الصلاة وقليل جلوسه فى الدويرة الالعدراو لرواية كتساب

<sup>(±)</sup> معرجم بديل الابهاج رق مدلول هذه الفقارة لانقطاعها من زمان بعيد ولا يجوز ان تكون من المقارات العجوز ان تكون من المقارات العجول المسادوات البيت تفيد الاعلام المقارات البيت تفيد الاعلام المهارة المورخ تدل على ذلك وما زالوا الى اليوم يدقون دقنين قبل حسروج المعطيب من مقصورته للجومة بجامع الزيتونية وربما كان اصله الاعلام للناهب وترك القسراءة والمعلاة فهذا من داك

عليه فربما لا يعرف المؤذن هسل ههو هنالك ام لا فتجد خدمة الجامع يهزون تلك النقارة اعلاما بحضوره على وجهالندرة لا على وجه الكثرة فاستحسن اخبارى له بهذا والتزم طسرح نقسره وقال انهى لسم ادرك وجها للخلاص في فعلها وبقى كذلك الى ان مات ولما ولى بعده الشيخ ابو القاسم البرزلى امامة الجامع اعاد النقارة اقتداء بشيخه ابن عرفة الى ان مات ومن بعده من ايمة زماننا بعضهم يتركها كالشيخ ابى الحسن بن محملا اللحياني وبعضهم لا يتركها

وفى عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة فتح القائد مخلوف بن الكماد قستيل جربة واستخلصه من ايدى النصارى بعد ان حاصره اعظم محاصرة وفي عام تسعة وثلاثين فتح القائد محمد بن عبد الحكيم المهدية واستخلصها من يد عبد الغفار بعد ان سكنها اعواما

وفى يوم الاربعاء الخامس عشر لذى الحجة من العام المذكرور توفي صاحب قسنطينة الامين ابو عبد الله محمد ابن المولى السلطان ابى يحيى ابى بكر بقسنطينة بمرض اصابه فقد شهوة الطعام وسعنة يقرب من الثلاثين سنة وترك من الاولاد الذكور سبعة فتوجه منهم وللده الامين ابو العباس احمد الى جده الخليفة السلطان ابى يحيى يطلب منه الانعام لله ولاخوت بقسنطينة وسنه يومئذ احدى عشرة سنة فرحب به ودعا له واسعف بمطلوبه وعقد لكبير الاولاد الامير ابى زيد عبد الرحمان على عمل ابيه لنظر القائد نبيل مولاهم لمكان صغره وبقى الخليفة يتفقد إحوالهم ويسال عن حالهم و انشد الشيخ الفقيه الفاضى ابو العباس احمد بن معمد عن حالهم و الشين المولى الامير الامجد الاسعد ابى عبد الله محمد ابن المولى الامير الامجد الاسعد ابى عبد الله محمد ابن المولى.

وللمعالى اصبحت ناهبـــة لا احسن اللــه لهــا عاقبــة ما الحمسر الا شبهسة للفتسى تزرى بعقسل المسرء من حينها

وفى الليلة السادسة والعشصرين لشهو رمضان المعظم من عام اربعيتن

وسيبعمائة توفى الشبيخ الصالح ابو عبد الله محمد ابن الشبيخ الصالح ابى على حسن القريشي الزبيدي (I)

وفق سنة احدى واربعين وسبعمانة كانت الواقعة الشينعاء على المسلميسن من النصادى اخذت فيها محلة السلطان ابى الحسن المرينى بما فيها حتى دافع النساء النعارى عن انفسهن فقتلوهن وخلصوا الى حظايا السلطان عائشية بنت عمه ابى يحيى بن يعقو بوفاطمة بنيت السلطحان ابيى يحيى ابيى بكر وغيرهما فقتلوهن واستلبوهن

وافع ليلة الخميس الخامس لجمادي الاولى من عام اثنين واربعين توفي المقيخ الصالح الامام اابو الحسن على بن منتصر الصدفي (2) ودفن بجبل الزلاج كان من أهل العلم والصلاح لا يبالي بذي سلطان لسلطان ولا تأخذه في اللسه لومة لائم كتب للقاضي ابن عبد السلام ـ يا محمد ليت امك لم تلدك وليت اذ قرطاسها وكتب فيه من اكل طعاما من مكس ينظر عاقبـة امـره ـ وطـوى الكتاب ووجه للخاينة, فلما نظر فيسه قال ما هذافاخبر فامر بقطعه • وكذلك اخبر بامران رومية وقعت فيالجناب العلى ورام بعض الامراء عصمتها فكتب للخليفة ــ اخبروني ان كان اردتم عز الاسلامفاعزوه والا أرتحلنا من تحتكم فان مثل هذا الواقع وحماية من فعله ردة - • قال الشبيخ البطرني فوجه الخليفة في الحين للقاضي ابن عبدالسلام وقال له ـ ما قمت ولا قعـــــ لـــــو اللُّ أَنْفَلُتُ الحُكُمِ الشرعي ما سمعت إنا مثل هذا ـ ثم إمر بالمراة فرفعت للقاضى وتم ألحكم عليها • وكانحجهرحمه الله عام تسعة وتسعين وستمائة وصعبه في الطريق الشبيخ ابن جماعة وحكسى عسن نفسه انسه راى فسسى المنوم أنه نودى عليه في جمع من الناس هذا فلان الولي الصالح اللتقي قـــال فانعبهت وقلت هذه شهادة فقدمهابن عبد الرفيع للشهادة عللا بتونس

 <sup>(4)</sup> نسبة الله قريرة بساحل المهدية كما فى ترجمته بنيل الابتهاج وقد ذكره ابن بطوطه
 فى وحلما

<sup>(2)</sup> من ملحاء تونس البارزين له ترجمة بنيل الابتهاج

وكان لا ياخذ الجراعلى شهادته وياخذ الصدقة والزكاة وحكى الشيخ ابن عرفة عنه انه قال \_ يجلس كل يوم الخضر عليه السلام بالقصورة الشرقية من جامع الزيتونة من اول اذان الظهر الى ان يكثر الناس فيخرج \_ يشير الى انه راى الخضر مرارا •

وفي عام اثنين واربعين فرغ من بناء مدرسة عنق الجمل ٠

وفى فاتح سنة الربع والربعين وسبعمائة توفى الحاجب الشيخ ابو القاسم بن عبد العزيز الغسانسي فقدم االسلطان على حجابته شيخ الحضرة ابا محمد عبد الله بن تافراجين

وفى عام خمس والربعين وسبعمائة تحرك السلطان ابو يحيى ابو بكر على توزر ودخلها وعفا عن شيخها ابى بكر ابنيملول ثم عقدعليها لابنه الامير العباس احمد صاحب قفصة وانزله بها اومكنه من ازمتها ورجم السلطان الى الحضرة ظافرا عزيزا

وافى شهر صفر مسن السنسة اللذكورة توفى بالقاهرة الشيخ الامسام المافسظ النحوى المفسر اثير الدين ابو يحيى عدبن يوسف برعلى ابن حيان الانادلس كان اماماعارفا بالتفسير والعربية انتقل من الاندلس لمص واستوطنها واخسذ الناس عنه فافاد واستفساد وتمسلهب بمذهب الامام الشافعي وصنف تصانيف في علوم جمة ادبت على خمسين تصنيفا منها ابحر المحيط في تفسير القسران الذي اختص الصفاقسي اعرابه وكسان جيد الشعر والنشر ، فمن شعره سيد

عدائى لهم فضعل على ومنة فلا اذهب الرحمان عنى الاعاديا هم بحثوا عن زلتى فاجتنبتها وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا ومن شعر ايضا ــ

لاترتجى الخير يا ذا المرء من الحد فالش طبع وفيه الخير بالعرض ولا تظن المرء السدى اليك يسدا من اجل ذااتك بال السدال للغرض (١)

(x) له ترجة حافلة ضمن الراحلين بنفح الطيب وبها كثير ممن شمره وتوشحاته

وقى يوم منى من سنة ست واربعيان وفيد على السلطان ابى يحيى ابسى بكن كاتب السلطان ابى الحسن المرينى ابو الفضل بن عبد الله بسن ابسى مدين وفقيه الفتيا بمجلسه ابو عبد الله محمد بن سليمان السطى ومولاه عنبر الخصى برسم خطة بنت السلطان ابسى يحيى تلامير ابى الخسان المرينى عوضا عن اختها فاطمة المتوفاة فى غزوة طريف كما تقدم

وفى فاتع عام سبعة واربعين خرج الوزير ابو العباس ابن تافراجين فسى العساكر لجباية هوارة فوفد عليه سحين من اولاد القوس وقومه وخايقوه فى الطلب ثم انتهزوا فرصته بعض إيام فاجلبو عليه فانفض عسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل الى ثونس فدفن بها •

وفي يوم الاحد الحادي عشر من ربيسم الاول من العمام المذكور ثموفي الامير أبو زكرياء نجل االسلطان أبي يحي ببجاية وهو أذ ذاك صاحبها وترك ابنه أمير أبا عبد الله محمدافي حجر مولاه فارح المعلوجسي أبن سيب إلناس فاقام مع ابن موالاه ينتظر امر الخليفة وبادر حاجبه الاول ابو القاسم ابن علناس الى الحضرة وانهى الخبرالي الخليفة فعقه على بجاية لابنسه الامير ابي حقص وكان معه بسالحضرة وهو من اصاغر ولده وانفذه انبها مع رجاله واولى اختصامه وخرج معه ابو القاسم بنعلناس فوصل الي بجاية ودخلها على حين غفلة وحمله الاوغاد من البطانة على ارهاف الحد واظهار السطو فخشى النبس البوادر وانتمروا كم كانت في بعض الايام هيعة تممالا فيهما الكافة على اتتوثب بالامير القادم فطافوا بالقصبة في سلاحهم ونادرا بامسارة آبن موالاهم تمم تسوروا جدرانها واقتحموا دارد (ای دار ابی حفص ۱) وملكواامره واخرجوه برمته بعدانتهبوا جميع موجوده وتسايلوا الى دار الامير أبي عبد الله محمد ابين اميرهم ومولاهم بعيد ال كان معتزما على التقويض عنهم وااللحاق بالخليفة جسده واذن له بذلك عمه القسادم فبايعسوه مِدَارِهُ مِنْ البلد ثم نقلوه من الغهد الى قصر بالقصبة وملكوه امرهم وقام بامره مولاء فارح ولقبه اباسم الحجابة واستمر حالهم على ذلك ولحق الامير ابو حفص بهالحضرة آخر جمادى الاولى لشمهر مهمن يوم ولايته • وبعث السلطان الى بجاية ا يا هيد الله ابن مليمان من مشيخة الموحدين وكبار العالحين يسكنهم

#### **-- 179** }}--

ويونسهم وبعث معه كتاب العقد عليها لحفيده الأمين محمد المفكور فسكست

وفى شهر ربيع الاول من سنة سبع واربعين وسبعمائة كتب مداق المرة عزونة بنت السلطان ابى يحيى ابسى بكر على سلطان المغرب ابسى الحسسن المرينى بصدال جملته خمسة عشسر الف دينار ذهبا ومائتا خادم وتوجهت اللى المغرب فى البر فى شهر جمادى الثانية من السنة محبة اخيها شقيقها الامير الفضل صاحب بونة

وفى ليلة الاربعاء الثانية من رجب من السنة المذكورة توفى السيكلاية الخليفة ابو يحيى ابو بكر بتونس ودفن فى روخة جده الشبيخ ابى محمد عبد الواحد بالقصبة فبلغ عمره خمسا وخمسين سنة الا شهرا وحكايسة موته مشهورة حكاها ابن الخطيب فى كتابه (I): ان السلطان كان فى نزاحة فى رياضه الكبير فادخل عليه رسم رؤية هلال رجب على عادة قفاة الحفرة فقال لا الله الا الله دخل رجب وكرد ذلك ثم قام وتعلهر واخلص اللتوبة ثم ركب واخترق الاسواق وكشف عن وجهه وكان قليل الظهواد وتعدق بمال كثير ثم حك كتفه واستدعى احدى اخواته لتنظر ما بكتفه فوجدت حبية حميرة ثم زادت جرتها واخذته الحمى بسببها وهو يامر بمهمات دفنه وهيان تجهيزه الى ان مات الرحمه الله واقال فى ترجمان العبر كلائت وفاته فجاة فى الليلة المذكورة فهب الناس من مضاجهم متسايلين الى القصر يستمعون نباءات النعى واطافوا به سائر ليلتهم تراهم سكارى وما هم بسكارى الى ان في الليلة المذكورة فهب الناس من مضاجهم متسايلين الى القصر يستمعون فى الليلة المذكورة فهب الناس من مضاجهم متسايلين الى القصر يستمعون المهم موته من الغد ودفنوه فكانت مدة خلافته بتونس من حين واليها في المرة الاولى تسعا وعشرين سنة وعشة اشهر وخمسة وعشرين يوما وعمره خمسة وخمسون عاما غين شهن

#### بيعة عمر ابن ابي بكسر

وولى بعهده ولده الامير ابو حفص عمر ابن المولى السلطان ابن يحييهابي

<sup>(</sup>x) ابن الخطيب القسنطيني في كتابة الفارسية

بكر أبن المولى الامير أبي ذكرياء أبن المولى السلطان أبي أسحاق أبراهيم ابن المولى الامير ابن زكرياء يحيى ابن الشيخ ابي محمد عبد السواحا ابسن الشبيخ ابي حفص امه ام والم اسمها حباب كانت والادتسه يسوم السبست الخامس عشير من جمادي الاولى من سنة ثلاث وعشرييسن وسبعما ئسة بوييع لسه بالخلافة يوم الاربعاء النساني الرجسب الفرد من عام سبعة واربعين وسبعما ثة وذلك انه لما مات السلطان بادر بملك القصر وضبط أبوابه وبعث للقاضي أبن عبد السلام وقاضى الانكحة الإجمي فقال لهما \_ تبايعاني \_ فقالا \_ نحن شمهدانا في بيعة اخيك احمد صاحب قفصة فاعطنا شهادتنا نقطعها فحينتلد. نشهد في بيعتك • قال الشيخ ابن عرفة فخاض الناس بعضهم في بعض وهم جلوس في القبة الكبرى فامسر الشبيخ ابن تافراجين ان لا يخرج احد من القبة وفسنح المجلس بقوله للقاضيين ــ نحن نمشى نستغل بمؤنة دفن السلطان وحينئة نجتمع دواستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه البلله واخرج لهم الامير عمر فبايعوه وما شعر القاضيان ومن معهما حسى سمعوا جلبة الطبول والبوقات والسلام فقالوا ماهذا ؟ فقيل. قد بايع النامس الامير عمر ــ واستدعى بالقاضيين ومن معهما فراوا تمام القضية ووقوع البيعة وانعقادهامن النجم الغفيرافكتبت وثيقة بعقد البيعة لملامير عمر لاختيار العامة والخاصة إياه عن ولى العهد وهذا من حسن حسن سياسة ابن تافراجين (١) وكسان السلطان خالله نجل السلطان برياض راس الطابية وكان قدم من بلده اللهدية ازائرافبلغه الخبرليلا فخرجفارا بنفسه في نفل قليل من خدامه فتبعسه من العرب اولاد منديل والكعوب مظهرين انهم في خدمته فلما اصبح قبضوا عليه وجاءوا به الى اخيه الاميرابي حفيص فاعتقلمه واستقيام لمه الملك وتلقب بالناص • ولما

<sup>(</sup>١) الامير بالعكبس فقد خاس بالعهد وعسدل عسن الاكبر الى الاعفر ليه تولى عليه تسم فرعنه وتسبب في فتنة الاحتلال المريتي وكذلك يفعل فيوسا بعد مسع الفشل الحفصي

بلغ الخبر للامير ابسى العباس احمد صاحب قفصة بموت والده و تولية اخيه بادر بمن التف عليه من العرب الى تونس ولقيه اخوه ابو فارس عبد العزيز صاحب عمل سوسة بالقيروان فاتاه طاعته وصار في جملته و وجمع السلطان ابوحفص عمر جموعه وخرج في غرة شعبان بمحلته من تونس وصاحبه الشيخ ابومحمدابن تافراجين منذر منه بالهلكة وعمل في اسب اب النجاة حتى اذا تراءى الجعان رجمع الحاجب الى تونس في بعض الشخ لم ودكب لاجئاالى المغرب من عمل قسنطينة وبلغ السلطان ابا حفص عمر خبره أراعاجب فاختلت مصافه و تحيز الى بلجة و تخلف عنه اهل العسكر و لحقوا باخيه الامير ابي العباس

## بيعة احمد ابن ابي بكر

وساد الامير ابو العباس بجيوشه فملك تونس وبويع بها يوم السببت التاسيع لشهر رمضان المعظم من السنة ونزل برياض راس الطابية وكانت امه ام ولد اصلها رومية واسمها سعد الدعود وتلقب بالمعتمد على الله واطلق اخاه خالدا من معتقله ودخل الى قصره اسبع ليال من ملكة ، ثم انا الاميسر ابا حفص عمر رحل من باجة واصبح على تونس يوم السببت سادس عشي شهر رمظان المعظم وفرق خيله ورجله على ابوا بالمدينة وكسرت االاقفال وفتحت الابواب وقامت معه العامية فلم يجىء وقت الضحى الا وقد استملى على المدينة وقتل اخاه الامير احميه ونصب راسه على قنا ةوقطيع ايسه على الحوابة وقتل اخاه الامير احميه ونصب راسه على قنا ةوقطيع ايسه في ذلك اليوم في المدينة وفي الربص نيف وثمانوان رجلا من العرب الواملين في ذلك اليوم في المدينة وفي الربص نيف وثمانوان رجلا من العرب الواملين صحبة الامير ابي العباس احمد بتونس منهم ابو الهول بن حمزة بن عمر بن أبي الليل فكانت دولة الامير ابي حفص عمر ملك الحضة

## الاحتلال المريني

ثم بلغ الامين ابا الحسن على المريني ان الامين عمر قتل آخاه آبا العيساس

آحمد ماحب قفصة وولى العهد وكان يستظهر على عهده بكتاب ابيه ما اودعه السلطان ابو الحسن المريدي

بطرته من الوفاق على ذلك بخطه ... منه حاجبه ابو القاسم بسن عبسو في سفارته الليه فتنغض السلطان من ذلك وراىان الامير عمر ارتكب مذاهب العقوق في الحوته وخرق السياج الذي فرضه بخطه عليهم فاجمع ابو الحسن المركة على افريقية وقوى عزمه علىذلك قدوم الوزير ابن تافراجان

ولما قضى عيد الاضحى من سنة سبع واربعين وسبعمائة عقد لابنه ابي عنان على المغرب الاوسط تلمسان واحوازها وتحرك هوالى افريقية رحل من ظاهر تلممان في صفر عام ثمانية واربعين يجر الدنيا بما حملت . واوف عليه ابناء حمزة بن عمر ابن ابي الليل البندو ورجالات الكعوب اخاهم خالما يستصرخه بثار اخيهم ابى الهول ونزع اليه اهل القاصية من افريقية بطاعتهم فجاعوا في وافد واحد: ابن مكي صاحب قابس وابن يملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصة ومولااهم ابن ابي عنان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب نفطه فلقوه بوهران وااتسوه ببيعتهم رغبة ورهبة وادوا بيعة ابن ثابيت ماحب طرابلس ولم يتخلف عنهم الالبعد داره ثم جاء على اثرهم صاحب الزاب يوسىف بن منصور ابن مزنى ومعه مشيخة اللكوااودة وكبيرهم يعقوب ابن على فلقيهم ببنى الحسمن من اعمال بجاية واوسع اليهم النيل تكرمة وعقد لكل منهم على بلده وعمله وبعث معاهل االجريد عسكرا للحماية والجبااية لنظر مسعود ابن ابراهيم اليرساوي من وزرائه • ولما اطل على بجاية خرج له الميرها الامير ابو عبد الله محمدابن الامير ابي ذكرياء فاتاه طاعتمه فصرفه الى المغرب مع اخوانه وانزله بلد ندرومة ثم سار لقسطينة فخرج اليه بنو الامير ابي عبـــد الله محمـــديقدّمهم كبيرهم الامير ابو زيد فاتوه طاعتهم فقبل منهم وصرفهم الى المغربوانزلهم بوجدةواقطعهم جبايتها وانزل هسنطينة خلفاء وعماله واطلق المعتقلين بها من القرابة • وورد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايــــخ قومهم الكعوب واخبروه باجفال الامين إبى حفص عمر من تونس مع اولاد مهلهل واستحثوه لاعتراضهم قهمل

التحاقهم بالقفر فوجه السلطان أبو الحسن في طلبه وزيره حمـو العشري في محلة كبيرة وبعث معه اولاد أبي الليل • وسرح عسكرا الى تونس لنظر يحيي بن سليمان من بني عسكر ومعه أحمد بن مكي فسار حمـو ومن معه حتى ادركوا السلطان أبا حفص ومن معه بارض الحامة من جهات قابس بموضع يسمى المباركة بقرب جبل السباع فصبحوهم فدافعوا عن انفسهم بعض الشبيء ثم انفضوا فتقبض على الامير عمر وعلى مولاه ظافر وسيقا الى الامير حمو فاعتقلهما الى الليل فذبحهما وبعث براسيهما الى السلطان أبي الحست المريني فادركه بباجة وخلص الملا الى قابس فتقبض عبد الملك بن مكسى على رجال من كبار الدولة منهم أبو القاسم ابن عبو وصخر بن موسى وعلى بن منصور وغيرهم فبعث بهم ابن مكى الى السلطان أبى الحسن فقطعهم من خلاف فكان مقتل الامير عمــر يوم الاربعاء سابع عشىر جمادى الاول من عام ثمانية واربعيين فكانت مدة خلافته بتونس عشىرة اشبهر وخمسة وعشىرين يوما منها سبعة ايام لاخيه أبى العباس أحمد كما تقدم وملك تونس وبلادها السلطان أبو الحسين ابن السلطان أبي سعيد عثمان ابن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني دخل تونس في الثامن لجمادي الاخرة من سنة ثمان واربعين وسبعمائة ودخل معه الشبيخ أبو محمد عبد الله بن تافراجين واعطاه فرسه بسرجه ولجامه ودخل معه الى حجر القصر ومساكن الخلفاء فطاف عليها ودخل منه الى الرياض المتصلة به المدعوة براس الطابية فطاف على بساتينه وخرج منه الى معسكره وانزل يحيى بن سليمان بقصبة تونس في عسكر لحمايتها ثم صرف للبلاد المغربية ولاتها ورحل بعد مدة الى القيروان فزار من بها من الصالحين والعلماء ثم الى سنوسة والمهدية ووقف على إثار ملوك الشيعة وصنهاجة ومسر بقصس الجهم وريساض المنستيس وانكفا راجعا الى تونس فحل بها غرة شهو رمضان المعظم من العام المذكور • ولما استوثق له ملك افريقية منع العرب من الاسمصار التي ملكوها بالاقطاعات فوجسوا لذلك وتربصوا الساوائر واغاروا بعض الايام في ضواحي تسونس فاستاقوا الظهر الذي كان للسلطان في مراعيها وتوقعوا باسه ووفد عليه ايام الفطر خالد بن حمزة وأخوه أحمد من اولاد أبي الليل وخليفة بن عبد الله بن مسكين وخليفة بن أبي زيد

بن حكيم وساءت ظنونهم فداخلوا عبد الــواحد ابن اللحيــاني في الخروج على السلطان فرفع الخبر الى السلطان فتقبض على اربعتهم واحضرهم مع عبد الواحد فانكروا وبهتوا ثم وبخهم واعتقلهم وعسكر بساحة الحضرة لغزوهم وتلوم لبث الاعطيات وازاح العلل فبلغ الخبر الى احيائهم فانطلقوا يحزبون الاخزاب وينظرون لمن يقيم الملك وكان اولاد مهلهل اقتالهم وعديلة حملهم قد ايأسهم السلطان من القبول والرضا بما بالغوا في نصيحة السلطان أبي حفص عمر فلحقوا بالقفر ودخلوا الرمال فركب اليهم قتيبة بن حمزة وأمه ومعهم ظعائن ابنائهما متذممين لاولاد مهلهل بالعصبية فاجابوهم واجتمعوا بقسطيلية وتواهبوا الدماء وتوامروا في من ينصبونه للامر ، وكان بتوزر أحمد بن عثمان بن أبى دبوس اخر خلفاء بنى عبد المؤمن وكان خياطا فجاءوا به ونصبوه للامر وتبايعوا على الموت • وزحف اليهم السلطأن أبو الحسن فالتقوا بالثنيــــة دون القيروان فغلبهم واجفلوا امامه الى القيروان ثم رجعوا مستميتين ألماني المحرم من سنة تسبع واربعين وتواقفوا فاختل مصاف السلطان ونهبت محلته بكل ما فيها وكان جيشها يزيد على ثلاثين الف فارس وتجا السلطان بنفسه في شردمة فتحصن بالقيروان واخذوا بمخنقه • وكان الشيخ ابن تافراجين لم يجره السلطان أبو الحسس على مالوفه كما كان مع السلطان أبي يحيى أبى بكس لكون هذا قائما على امسره فكان في قلبه منه مرض وكان العسرب يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب فلما احاطوا بالسلطان بعثوا في لقائه وان يحملوه حديث بيعتهم (I) الى الطاعة فاذن له السلطان فخرج اليهم فقلدوه حجابة سلطانهم أحمد ابن أبي دبوس ثم دفعوه لمحاربة من بقصبة تونس فنازلها ونصب المجانيق عليها فلم تغن شيئا ، فجعل يحاول نجاة نفسه لاضطراب الامور الى ان بلغه خلوص السلطان من القيروان الى سوسة وكان السلطان داخل اولاد مهلهل وحكيما في الصلح على اموال اشترطها لهم فاختلف راى العرب لذلك ودخل اليه قتيبة ابن حمزة بمكانه من القيروان زعما بالطاعة فقبله واطلق اخويه خالدا وأحمله ولم يثق اليهم ثم دخل اليه محمد بن طالب من اولاد مهلهـل وجماعة فاسرى معهم بعسكره الى

<sup>(</sup>I) لعله عودتهم ،

سوسة فصبحها وركب منها في البحر الى تونس وسبق الخبر لابن تافراجين فتسلل عن اصحابه وركب البحر الى الاسكندرية في ربيع الاخر فاصبحوا وقد تفقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ولما دخل السلطان لتونس من البحر اصلح اسوارها وادار الخندق بها ثم اجلب اولاد أبى الليل وسلطانهم أحمد بن عثمان بن أبى دبوس بتونس ونازلوها والسلطان أبا الحسن فامتنعت عليهم وخلصت ولاية اولاد مهلهل للسلطان فلما احس بهم اولاد أبى الليل رجعوا الى مهادنتهم فعقد لهم السلم ودخل عمر كبيرهم اليه وافدا في شعبان من السنة فحسبه الى ان قبضوا على سلطانهم أبى دبوس وقادوه الى السلطان أبى الحسن استبلاغا في الطاعة فقبل ذلك منهم واودع سلطانهم المذكور أبى الحسن بتونس ووفد عليه أحمد بن مكى فعقد لعبد الواحد اللحياني على الثغور الشرقية طرابلس وقابس وصفاقس وجربة وسرحه مع ابن مكى فهلك عبد الواحد عند وصوله في الطاعون الجارف وعقد لابن عبوعلى قسطيلية وسرحه اليها وعقد السلطان أبو الحسن لابنه الفضل على ابنة عصر بن حمزة وكان امر الله قدرا مقدورا و

ولما وقع على السلطان أبى الحسن ما وقع فى القيروان هربت بنو مسرين مشاة بالمرقعات الى المغرب فقدموا على الامير أبى عنان وشاع الخبر ان السلطان أبا الحسن توفى على القيسروان وكتب بذلك رسم شهد فيه خلق كثير من الواصلين من بنى مرين فدعا الامير أبو عنان لنفسه فبويع فى اول عام تسعة واربعين بتلمسان ثم خرج لفاس بعد ان استعمل على تلمسان عثمان بن يحيى بن محمد بن جرار من بنى عبد الواد فعند انفصال أبى عنان عن تلمسان دعا عثمان بتلمسان لنفسه وعاد ملك بنى عبد الواد الى تلمسان وكان مع السلطان أبى الحسن بتونس طائفة من بنى عبد الواد فلما اصاب أبا الحسن ما اصابه فى وقعة القيروان اجتمع بنو عبد الواد بتونس واتفقوا بعد الشورى على مبايعة عثمان بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيان ورحلوا الى تلمسان فقام اعلها على المستبد بها عثمان بن يحيى فاستامن بها لنفسه من السلطان عثمان بن عبد الرحمان فامنه ودخل الى حضرته عاخر جمادى الاخرة ثم قبض

على عثمان بن يحيى فاودعه الطبق الى ان مات • وكان السلطان أبو الحسن لما قدم افريقية واخرج صاحب بجاية وصاحب قسنطينة وصرفهم للمغرب كما تقدم ابقى الامير أبا العباس الفضل ببلده بونة لما غلب على ظنه من عافيته وسابقية معرفته به بمصاهرته باخته • فلما وقعت الواقعة التى وقعت على السلطان أبى الحسن كاتب الامير الفضل اهل قسنطينة ثم قدمها وحاصرها فدخلها صبيحة يوم الجمعة غرة المحسرم فاتح سنة تسع واربعين وسبعمائة وقصد القصبة فاغلقت في وجهه وعمرت اسوارها فقصد جامع البلد وصلى فيه الجمعة ولم يصل فيه خليفة حفصي قبله ثم بعث بالامان ففتحوا له فدخلها عصر ذلك اليوم واحتوى الامير الفضل على اموال كثيرة في القصبة وهي ما عصر ذلك اليوم واحتوى الامير الفضل على اموال كثيرة في القصبة وهي ما ثلاثة اشهر • ثم تحرك الى بجاية فاخذها بقيام اهلها على بني مرين وارتفع له بذلك صيت • وعزم على الرحيل الى الحضرة والسلطان أبو الحسن مقيم بها •

ولما تبين للامير أبى عنان حياة والده خاف من عقوبته فبعث صاحب بجاية وصاحب قسنطيلة كلا لبلده ليعظم الامر على أبيه وليكونوا حائلين بينه وبين بلاده وربط معهم فى ذلك ربوطا • فقصد كل بلاده ورجعت البلاد الى الربابها وتوجه الامير الفضل من بجاية الى بونة فى البحر بعد ان اخذ بيده وسيق للامير أبى عبد الله الداخل عليه ببجاية فعفا عنه ووجهه الى بلده بونة فى البحر وذلك فى شوال من سنة تسخ واربعين فوجد بعض قرابته قد ثار ببونة ولم يتم لهم ذلك فدخل الى قصره واستقلت الثغور الغربية بامرائها •

وفى السنة المذكورة توفى الحافظ عبد المهيسن الخصرمى السبتى الدار المتونسى القرار كان اماما في علم الحديث وحجة في حفظه ورجاله له اربعنيات في الحديث جلس للتدريس بتونس ايام الدولة المرينية بمجلس السلطان أيى الحسن فقيراً القارىء وهو المشيخ ابن عرفة في كتاب مسلم حديث مالك ابن مغول (I) بكسر الميم وفتح الواو من مغول فقال له عبد المهيمن او الفقيه ابن الصباغ مغول بفتح الميم وكسر الواو فاعادها القارىء قاصدا خلافه كما قراها فضحك السلطان وادار وجهه الى عبد المهيمن وقال له أراه الم يسمح قراها فضحك السلطان وادار وجهه الى عبد المهيمن وقال له أراه الم يسمح المناس مقول بالقاف وهو خطا .

منك فاجابه بقوله ( لاتبديل لحلق الله ) وقد ضبط النووى اللفظ بالوجهين في كتاب الايمان الا انه قال : ما قاله غير القارى، هو الفصيح فانكره (I) ومن نظم أبى حيان في عبد المهيمن :

ليس في الغرب عالم غير عبد المهيمن نحن في العلم هكدا انا منه وهو منى

وفى السنة المذكورة – 749 – توفى بتونس الشيخ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المعافرى المعروف بابن الحباب (2) ، كان ابن عرفة يثنى عليه بتحصيل العلم وتحقيقه وهو احد اشياخه ، قال ابن عرفة : وكنت اسمعان ان ابن عبد السلام قرأ عليه فكنت استعبد ذلك الى ان حضرت تقييد كتب القاضى ابن عبد السلام بعد موته فعثرت على اختصار المعالم لابن الحباب والفيت بخط ابن عبد السلام على ظهره انه استدعاه ان يبيحه روايته وانه قرأ عليه ، فكتب ابن الحباب بخطه – تحت خطه – : ما قاله صاحبنا الفقيه محمد بن عبد السلام صحيح النع ، ويحكى انه دخل يوما على بعض اصحابه الادباء فالفاهم قد فرغوا من اكل جدى مشوى ،

فقال له احدهم ....... لقد فاتك الجدى يا ابن الحباب • فقال ثانيهم ..... وخبر سميل كثير اللباب • فقال ثانيهم .... ولم يبق منه سوى عظمه • ففطن هو لمرادهم فاجاب سريعا طعامكم طعامكم فقال رابعهم : دعنا من هذا .... لعمرى هو طعام الكلاب • قال ابن عرفة : ولما مات ابن الحباب حضرت جنازته وكنت سادس سنة

<sup>(</sup>I) الضبط المنسوب للنووى غير صحيح وتعقيبه فيه غموض والمسالة فى ضبط علمين من سند حديث جمع الازواد بكتاب الايمان من صحيح مسلم وهما مالك بن مغول وطلحة بن مصرف وقد ضبط النووى الاول بما قرا به القارىء لا غير ، وضبط مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الزاء ( بصيغة اسم الفاعل ) ثم حكى رواية فتح الراء والكرها .

ولا شك ان المحاورة وقعت فى هذا ، اذ يبعد كل البعد ان يتصدى عبد المهيمن ... وهو من هو ... للاعتراض على القارىء بما لا خلاف فيه وهذه الحكاية ان دلت على شيء فانما تدل على رسوخ علم ابن عرفة .

<sup>(2)</sup> امام المعقول في عصره وعنه أخذ ابن عرفة الجدل والمنطق والنحو وترجمته بالديباج وذيله .

وكان توفى فى ذلك اليوم السكونى (I) فضاق الفجاج بالازدحام على نعشه لان منزلة ابن الحباب عند العامة لا تكون بذلك .

وفى السنة المذكورة 749 توفى امام جامع الريتونة الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن عبد الستار التميمي (2) .

وفى الثامن والعشرين من رجب السنة المذكورة توفى العالم الشهير قاضى الجماعة محمد بن عبد السلام بن يوسف الهوارى وقبله بثلاثة ايام مات ولده ودفنا بالرلاح، وبعد وفاته ذكر لقضاء الجماعة الشيخ الفقيه المفتى أبو عبد الله محمد بن محمد بن هارون الكنانى (3) فغصب منصبه فيه بولاية قاضى الانكحة أبى عبد الله محمد الاجمى (4) ويقال ان ابن عبد الرفيسع رمى بنفسه على ابن تاسكرت وكان مكينا فى الدولة المريئة وقال له: ان توسطت لى فى خطة القضاء فانا اوليك عدلا بتونس: فلم يزل الاخر يتمثل الى ان وقع الشرط ومشروطه وذلك ان الاجمى كان قاضى الانكحة فنقل لقضاء الجماعة واحتال ابن تاسكرت فى تولية ابن عبد الرفيع قاضى الانكحة ، ثم ان الاجمى اقام مدة يسيره وتوفى فقيل يقدم ابن هارون فقال ابن تاسكرت: جرت العادة بان قاضى الانكحة هو الذى يتولى قضاء الجماعة ووطد ذلك بانه من بيوتات تونس فولاه السلطان بواسطته: وحين لقب ابن هارون بالفتيا بقى مفتيا الى ان مات في عام خمسين وسبعمائة هو وزوجه فى يوم واحد بقى مفتيا الى ان مات في عام خمسين وسبعمائة هو وزوجه فى يوم واحد وحفر لهما قبران متدانيان ، وحضر لدفنهما السلطان أبو الحسن المرينى فسال السطى: ايهما يقدم ؟ فقال الامر فى ذلك واسع .

وفي السنة المذكورة: انتقض العرب على السلطان أبي الحسن واستقدموا

<sup>(</sup>I) مقتضى التنظير انه كان من العلماء وفي نيل الابتهاج : ( محمد السكوني المفتى ) وبعده

<sup>(3)</sup> شبيخ الفقهاء ترجمته بنيل الابتهاج .

 <sup>(</sup>۶) سيح المعهاء ومشيخة ابن عرفة ترجمته بديل الابتهاج ايضا .

السلطان أبا العباس الفضل من بونة لطلب حقه واسترجاع ملك آبائه فاجابهم ووصل اليهم آخر سنة تسع واربعين وسبعمائة فنازلوا تونس ثم افرجوا عنها وعادوا لمبازلتها اول سنة خمسين وافرجوا عنها آخر المصيف واستدعوا أبا القاسم ابن عبو صاحب الجريد من مكان عمله ـ توزر ـ فدخل في طاعة السلطان الفضل وحمل اهل الجريد عليها والبعه في ذلك بنو مكى وانقضت إفريقية على السلطان أبي الحسن من اطرافها فلما رأى الاحوال تغيرت بافريقية خرج من تونس إلى المغرب فى البحر فى اوائل شوال من سبنة خمسين وسبعمائة وعقد لابنه الفضل على تونس ، خوفا من توارث الغوغاء ومضرة هيعتهم ، واقلع من مرسى تونس ولخمس دخل مسرسي بجاية وقد احتاجوا الى الماء فمنعهم صاحب بجاية الورود وبعث الى سمائر سمواحله ان يمنعوهم فقاتلوا من منعهم واستقوا واقلعوا ، فطرق الاسطول هدول البحدر فتفرق شذر مذر وتكسر الجفن المختص بالسلطان ببعض سسواحل بجاية فبينما السلطان بين الغرق والسلامة \_ وقد تعلق بحجر قريباً من البر وهو ينظر مصارع الفقهاء مثل السطى وابن الصباغ ويشماهد اختطاف البحر إياهم \_ تداركه الله بجفن رفعيه وقد هفت البحير فادرك مدينة الجيزائر واستقر بها \_ وقد تمسكت بطاعته \_ فاستنشق بها ريح الحياة • وكان الشيخ أبو عبد الله الابلي من فقهاء المغرب لما عزم السلطان أبو الحسن على السفر من تونس في البحر اختفى هو تلكؤا عن السفر دون غيره من الفقهاء قال : وذلك انى رايت فى النوم كأن قائلا يقول لى : الفلك الفلك : يكرر ذلك على ، فانتبهت وما إدرى ما هذا فاخبرت صاحبنا ابن رضوان فاخبر بها السلطان أبا الحسين ، فقال : لعله يريد السفر في البحر فاشتد عزمه في ذلك فجرى ما جرى • قال الشبيخ ابن القصار: فقلت للابلى: انما مراده ان الفلك جمع تكسير فلك واتصل بالسلطان أبى العباس الفضل وهو بالجريد خبر السلطان أبى الحسن وخروجه في البحر ، فاغذ السير الى تونس ونزل عليها محاصرا لابن السلطان أبى الحسن ومن كان معه فغلبهم عليها ، واتصل اهل تونس به واحاطوا - يوم منى ــ بالقصبة واستنزلوا الامير الفضل ابن أبي الحسن المريني على الامان من القصبة وخرج الى بيت أبي الليل ابن حمزة فانفذ معه من بلغب الى مامنه

فلحق بالجزائر بأبيه فقدم السلطان أبو الحسن بالجزائر عاملا وخرج الى المغرب فبعث له ولده الامير أبو عنان جيشا فكسره هو ومن معه وقتلوا ولده الناصر فارتحل السلطان أبو الحسن الى سجلماسة فارتحل له ابنه الامير أبو عنان اليها قلما بلغ السلطان أبا الحسن الخبر بمجىء ابنه أبي عنان اليه بجيش لا طاقة له به رحل عن سجلماسة ودخلها الامير أبو عنان ونهب اطرافها وقدم عليها عاملا من قبله ، وسار السلطان أبو الحسن الى مراكش في سنة احدى وخمسين فرحل الامير أبو عنان من فاس بعد ان جرد محلته ائي مراكش فالتقي الجمعان في اواخر صفر من السنة المذكورة فانهزم عسكر السلطان أبي الحسن ولحق به ابطال بني مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة وكبابه فسرسه فسقط الي الارض والفرس تحوم حوله ، واعترض دونه أبو دينار شيخ الندواودة فدافع عنه حتى ركب وخلص الى جند هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن على فنزل عليه واجاره واجتمع عليه الملا من هنتاتة وبايعوه على الموت وجاء الامير أبو عنان على اثره ونزل بعساكره على جبل هنتاتة وطلب السلطان أبو الخسن من ابنه أبى عنان الابقاء وان يبعث له حاجبه محمد أبن أبى عمر فبعثه فحضر عنده واعتذر عن الامير أبي عنان وطلب له الرضا فرضي عنه وكتب نه بولاية عهده ، واعتل السلطان أبو الحسن خلال ذلك فمرضه اولياؤه وخاصته وافتصد لاخراج الدم ثم باشر الماء بعضده للطهارة فتورم وهلك رحمه الله ـ لليال من قدومه \_ نثلاث وعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ، وبعث اولياؤه بالخبر الى أبي عنان ابنه بساحة مراكش ورفعوه على اعواد اليه فتتلقاه حافيا حاسرا وقبل اعبواده وبكى واستبرجع ورضى عمن كان معه واكرمهم ودفنه بمراكش الى ان نقله الى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه الى فناس ،

# بيعة الفضل ابن أبي بكر

ولنرجع الى ما كان من امر تونس وذلك انه لما خرج الفضل ابن السلطان

المريني من القصية على الامان ملك تونس بعده ( الامير أبو العباس الفضل ) ابن المولى السلطان أبي يحيى أبي بكر ابن الامير أبي ذكرياء يحيى أبن المولى السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن الامراء الراشدين ـ أمه أم ولدرومية اسمها عطف ــ كان مناجمل الناس صورة واحسنهم حظا واركنهم إلى صحبة من يضحكه وكانت ولادته في شبهر رمضان المعظم سنة احدى وعشرين وسبعمائة ، وبويع بتونس في التاسع والعشرين لذي القعدة من عام خمسين وسبعمائة وتلقب بالمتوكل عقد على حجابته لأحمد بن محمد ابن عبو نائبا عن عمه أبي القاسم ريثما يفي من الجريد ، وعقد على جيشه وحربه لمحمد ابن الشواش وكان وليه المطارد به أبو الليل قتيبة بن حمزة مستبدا عليه في سائر احواله ، فانف بطانته من ذلك فحملوه على التنكر له وان يبدله بأخيه خالد بن حمزة ، وبعث لأبي القاسم ابن عبو ـ وقد قلده حجابته وفوض البه في امره ـ فركب اليه البحر من سوسة واستالف له خالد بن حمزة ظهيرا على أخيه بعد ان نبذ اليه عهده ، وفاوضهم أبو الليل قتيبة بن حمزة قبل استحكام امورهم فغلب على السلطان وحمله على عزل قائده محمد ابن الشواش فدفعه الى بونة على عساكرها ، واضطرمت الفتنة بين أبي الليل ابن حمزة وأخيه خالد وكاد شملهم ان يتصدع ، وبينما هم يجمعون الجموع والاحزاب للحرب اذ قدم كبيرهم عمر بن حميزة والشبيخ أبو محمد عبد الله ابن تافيراجين من حجهما ، وكان ابن تافراجين لما حل بالاسكندرية بعث السلطان أبو الحسن الى ملوك مصر في التحكيم فيه فاجاره الامير المستبد على الدولة حينئذ وخرج من مصر لقضاء فرضه وخرج عامَّتُذ عمر بن حمزة في قضاء فرضه ايضا ، فاجتمعا في مشاهد الحبج آخر سنة خمسين وسبعمائة وتعاقدا للرجوع لافريقية والتظاهر على اميرها وقفلا فالفيا خالدا وأخاه أبا الليل على الصفين ، فاشار الحاج عمس بردائه فاجتمعا وتواقفا وتواطئوا جميعا على المكر بالسلطان وبعث الى السلطان الفضل وليه قتيبة بالمراجعة فقبله ، واتفقوا على ان يقلد حجابته ابن تافراجين حاجب أبيه وكبير دولتهم ويزيل ابن عبو ، فأبى ثم وافق ونزلت احيــاؤهم ظاهر تونس ، وطلبوا السلطان الفضل للخروج اليهم ليكملوا عقد ذلك معه ، فخرج ووقف بظاهر تونس الى ان احاطوا به ثم اقتادوه الى بيوتهم ، واذنــوا لابن تافراجين في دخول تونس فدخلها في الحادي عشس لجميادي الاولي سنة

احدى وخمسين فكانت مدة السلطان أبى العباس الفضل بتونس خمسة اشهر واثنى عشر يوما وكان عمره تسعا وعشرين سنة وثمانية اشهر •

#### دولة ابراهيم ابن أبي بكر

ثم بويع بتونس بعده أخوه المولى ( الامير أبو اسحاق ابراهيم ) ابن المـولى السلطان أبي يحيى أبي بكر ابن الامراء الراشدين ـ أمه أم ولد اسمها قرب الرضا \_ كانت ولادته في شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وبويع في الحادي عشر لجمادي الاولى من سنة احدى وخمسين وسبعمائة وكان سبب بيعته ان الشيخ أبا محمد بن تافراجين لما دخل تونس بعد القبض على السلطان أبي العباس الفضل عمد الى دار المولى أبي استحاق ابراهيم المذكور فاستخرجه بعد ان بذل لأمه من العهود والمواثبق ما رضيها وجاء به الى القصر واقعده على كرسى الخلافة وبايع له الناس خاصة وعامة وهو يومئذ غلام مناهز فانعقدت بيعته ودخل بنو كعب فاتموه طاعتهم وسيق اليه أخموه الفضل ليستوثقه فاعتقله ثم غط بجوف الليل بمحبسه حتى ترحت نفسه وهلك ، ولاذ حاجبه أبو القاسم ابن عبو بالاختفاء فعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه ، وخوطب العمال في الجهات باخــذ البيعــة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن يملول صاحب توزر على الطاعة وبعث الجباية والهدية ، واتبعه صاحب قفصة وصاحب نفطة \_ وخالفهم ابن مكي وذهب الى الاجلاب على ابن تافراجين لما كان قد كفل السلطان وحجره على التصرف في اموره الي ان كان من امره ما يذكر بعد ، ووقف الشبيخ أبو محمد عبد الله بن تافراجين بين يدى المولى ابراهيم ومهد اموره واحكم دولته \_ ولقب بالمستنصر بالله \_ وكانت سيرة الشيخ ابن تافراجين في مدته سيرة حسنة مع جميع اهل تونس الا انه لم يكن له في اعرابها وطرقها قوة ظهور واعظم جبايته من سفن البحر وكانت له مواصلة بالهدية مع ملك المغسرب السلطان أبي عدان لكنها فسدت باباءة ابنة الخليفة أبي يحيى أبي بكر من قبول خطبيتـــه وقالبت بلغني ان فيه قلقا يمنع عشرته ٠ وفى سبنة اثنتين وخمسين وسبعمائة جهز صاحب قسنطينة المولى أبو زيد عبد الرحمان ابن المولى أبي عبد الله محمد ابن السلطان أبي يحيى أبي بكسر ـ من قسينطينة الى تونس ـ جيشها كبيرا الفق عليه مالا كثيرا وأمر عليه عتيقهم القائد ميمون ، فلما احس بذلك الشبيخ ابن تافراجين سرح جيشا من الحضرة للقائهم مع قتيبة بن حمزة فالتقى الجمعان ببلاد هوارة فكانت الدائرة على اولاد أبى الليل وقتل يومئذ قتيبة ورجع فلهم الى تونس وامتدت العساكر في البلاد والاوطان وجبوا الاموال وانتهوا الى المبدية ثم قفلوا الى قسنطينة وتولى على اولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة وكان أحمد بن مكي اثناء ذلك كاتب المولى أبا زيد من قابس يعده من نفسه الوفادة معه حتى اذا انصرم الشتاء وفد عليه مع اولاد مهلهل فلقيه وعقد له على حجابته وجميع عساكره ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين في صفر وجهنز الشيب أبو محمد بن تافراجين المولى أبا استحاق ابراهيم بما يحتاج اليه من العساكر والالة وجعل على حربه ابنه محمدا وعلى حجابته أبا عبد الله ابن نزار من طبقة الفقهاء حتى تلاقى الجمعان بمرماجنة فاختل مصاف المولى أبي استحاق وتفرقت جموعه واتبعهم القوم عشبية يومهم ولحنق السلطان بحباجبه أبي محمد ين تافراجين بتونس وجاءوا على اثره ونازلوا تمونس ايامها فامتنعت عليهم وارتحلوا عنها •

ثم بلغهم الخبر ان ملك المغرب الاقصى السلطان أبا عنان بعد استيلائه على المغرب الاوسط زحف الى المتخوم الشسرقية وانتهى الى المدية ، وكان الامير أبو عبد الله محمد صاحب بجاية خالفهم الى قسنطينة بمداخلة ابن تافراجين ونازل حاميتها فبلغهم انه رجع الى بجاية منكمشا من بنى مرين فعزم المولى أبو زيد على مبادرة قسنطينة ورغب اليه ابن مكى واولاد مهلهل ان يخلف فيهم من اخوانه من يجتمعون اليه فولى عليهم أخاه أبا العباس أحمد فاقام عندهم هو وشقيقه المولى أبو يحيى زكرياء الى ان كان من شمانه ما يذكر بعد ، والصرف المولى أبو زيد الى قسنطينة متوقعا قدوم جيش بنى مرين وبعد والصرف المولى أبو زيد الى قسنطينة متوقعا قدوم جيش بنى مرين وبعد سسرح عسكرا لافتتاح الثغور القاصية ، فاخذ العسكر الجزائر ومليائة والمذية

وفر أبو ثابت ومن معه الى جهة بجاية فقبض عليهم صاحبها أبو عبد الله محمد وادخلهم الى بجاية \_ وكان أبو عنان بعث اليه لياخذ عليهم الطرق \_ فلما اخذهم خرج للقاء السلطان أبي عنان واقتادهم في قبضة اسره فلقيه بظاهر المدية فشكر صنيعه وانكفا راجعا بهم الى تلمسان فدخلها في يوم مشمهـود ـــ وأبو ثابت الزعيم ووزيره على جملين ثم امر بهما ثانى يوم دخوله فاخرجا الى صحراء البلد وقتلا معا بالرماح واعتقل أبا زيان محمد ابن السلطان أبي سعيد عثمان بالسجن وتركه وانقرض ملك بني عبد الوادي مرة ثانية من تلمسان ٠ ثم امر من دس للامير محمد صاحب بجاية واغراه بالنزول على بجاية رغبة فيما عند السلطان وان يعوضه منها بمكناسة المغرب فاجابه على اياس وكره فاقطعت له مكناسة وانتزعت منه لايام قلائل وامره بالرحيل الى المغرب وعقد على بجاية لعمر بن على بن الوزير ابن أبي وطاس ، وفي فاتسح شهسور عــام خمسة وخمسين وسبعمائة عقد السلطان أبو عنان على بجاية واعمالها لوزيره عبد الله بن على بن سعيد وسرحه اليها فدخلها وزحف الى قسنطينة فحاصرها فامتنعت عليه ورجع الى بجاية وفي عاشر ربيع الاخر من العام المذكور اخــذ النصارى مدينة طرابلس غدرا \_ اظهروا انهم تجار فصدقهم صاحبها ابن ثابت ـ فلما كان عند الصباح نصبوا السلاليم وصعدوا الاسوار واستولسوا عليها وفر صاحبها فحصل بايدي العرب فقتلوه وأخاه لدم كان اصابهما منهم، واسر النصاري جميع ( اهل ) البلاد ومكثوا فيها نحو من اربعة اشهر ، وكان خروجهم منها ثاني عشر شعبان من العام المذكور بعد ان نقلوا جميع ما فيها لبلدهم جنوة وتركوها خالية خاوية والعرب في اثناء ذلك يسردون من اراد قتالهم من المسلمين الى أن داخلهم أبن مكي صاحب قابس في فدائها فاشترطوا عليه خمسين الفا من الذهب العين فبعث فيها لملك المغرب السلطان أبي عنان بطرفه بمثوبتها ، ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من اهل قابس والحامة وبلاد الجريد فوهبوها له رغبة في الخير ومكنه النصاري من طرابلس فملكها ، وبعث السلطان أبو عنان بالمال اليه صحبة الخطيب أبي عبد الله ابن مرزوق وأبي عبد الله محمد حفيد المولى أبي على عمر ابن سيد الناس وان يرد على الناس ما اعطوه ويتفرد بمثوبتها فامتنعوا ووضع المال عند ابن مكى لذلك ، وعقد السلطان أبو عنان على طــرابلس لاحمــد بن مكى وعلى قابس لأخيه عبد الملك ٠

وفى سنة خمس وحمسين ارتفع سعر الطعام بتونس الى ان بلغ سعر القفيز من القمح احد عشر دينارا ذهبا والشعير الى النصف من ذلك •

وفى سنة خمس وخمسين توفى امام جامع الزيتونة الشيخ أبو اسحاق ابراهيم البسيلي وتولى الامامة بعده بالجامع المذكور شيخ الشيوخ بتونس أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمى •

وفي سنة سبع وخمسين وسبعمائة زحف صاحب بجاية الوزير عبد الله ابن على بن سعيد بجيوشه الى قسنطينة فحاصرها فامتنعت عليه فبقى محاصرا لها • وكان المولى أبو زيد صاحبها قد دبر في النقلة الى الصحراء او غيرها لما غلب عليه من الحصار • وكان خاله بن حمزة قد فسله ما بينه وبين الشيخ أبى محمد بن تافراجين فعدل عنه الى اقتاله اولاد مهلهل واستدعاهم للمظاهرة فاقبلوا اليه وتحيز خالد بن حمزة الى السلطان أبي العباس أحمد وزحفوا معا الى تونس فنازلوها في السنة المذكورة وامتنعت عليهم فافرجوا عنها • واستقدم المولى أبو زيد اثر ذلك أخاه المولى أبا العباس لينصــره من عســـاكر بني مرين عندما ضابق به الحصار فاجاب وقدم عليه بخالد وقومه فخرج المولى أبو زيد مع خالد الى منازلة تونس ووقع مجلس في من يبقى بقسنطينة فاشار المزوار القائد نبيل بجلوس أخيه المولى أبي العباس فدخلها واليا وارتحل المولى أبو زيد متوجها الى تونس ولم يتمكن من نزولها وافترقت عربه فرجع الى بونة وشوقت نفسه في الرجوع الى قسنطينة فتمسك اهل قسنطينة بواليهم المولى أبيى العباس أخيه لديانته وعقله فوقف وباشر المحاصرين قبل مبايعته وكتب رسم شهد فيه جماعة من عدول البلد وكبرائها ان الامير أبا زيـد لا قدرة له على مدافعة ما وقع بالبلد ولا على القيام بامرها لعجزه عن ذلك وان اولى الامراء بالمبايعة للمدافعة أخوه المولى أبو العباس أحمد فبويع في شعبان من سنة ست وخمسين فايس المولى أبو زيد من قسنطينة لاستنبداد أخيه باموها ولم يركن لمقامه ببونة فراسل الشبيخ ابن تافراجين في السكني بتسونس والنزول عن بونة لعمه السلطان أبى اسحاق فاجيب وتحول الى الحضرة بمن بقى معه من خواصه فاوسعوا له المنازل واسنوا الجرايات واقام تحت نظرهم بعد ان كان طالبا لهم ووقف المولى أبو العباس للامر بقسنطينة ونوب الزعماء وباشسر المحاصرين بنفسه و ولما كان فى آخر سنة سبع وخمسين شاع فى محلة المحاصرين لقسنطينة ان الملك أبا عنان توفى وكان مريضا وذلك ان الوزير عبد الله بن على رحل عن قسنطينة ونزل وادى القطن واذا بفارس أتاه بكتاب من السلطان أبى عنان يامره بالرجوع الى بجاية فاحرق المجانيق وغيرها من الآلات الثقيلة ورحل فشاع من اجل ذلك خبر موته وبلغ السلطان أبا العباس فجهز جيشا بعد الكلام مع اليوسفيين وبعض اهل الوطن فضربوا على محلة المحاصرين لهم ليلا وذلك فى ذى المجة من سنة سبع وخمسين فنهبوها وهزموا الفرسان وقتلوا بعض اولاد موسى بن ابراهيم وفسر الوزير بنفسه جريحا الى المغرب فوصل الخبر الى السلطان أبى عنان فى ايام التشسريق من السنة وكان قد افاق من مرضه فاشتد حنقه وحيزن لهذا الامر وتحرك لقسنطينة ٠

## حركة أبي عنان

ولما وصل خبر حركته الى المولى السلطان أبى العباس بعث أخاه المولى أبا يحيى زكرياء الى تونس صريخا لعمه السلطان أبى اسحاق فاعجله الامر عن ذلك وارتحل السلطان أبو عنان بعسكره وبعث فى مقدمته وزيره فارس ابن ميمون فنزل محاصرا قسنطينة فى العشرين من رجب سنة ثمان وخمسين وجد فى القتال ، وكان المولى أبو العباس لا يفارق السور الا وقت الوضوء للصلاة فرصده احد رماتهم ورماه بسهم تخلل عرضا فى لوية عمامته تحت حلقه ودهشت الناس وسلمه الله ، ثم قدم السلطان أبو عنان يسوق الدنيا خلفه فنزل على قسنطينة فى ثانى عشر شعبان من السنة وطاف بها قبل نزوله متنكرا فايس منها فبات ليله مهتما ، ثم ادرك اهل البلد الدهش مما راوا من كثرة الخلق فانفضوا وتسللوا اليه وتحيز المولى السلطان أحمد الى القصبة فامتنع بها ثم طلب للصلح فاجاب وتوثق لنفسه بالعهد وشرط امانا تاما لاهل البلد فكتبه السلطان أبو عنان بخط يده ملتزما فيه ما طلب باشد ايسانه

وخرج السلطان أحمد فى جملة ناس واجتمع به وحده بالليل ثم انصرف الى المضارب التى ضربت فى جواره ثم بدا له لايام قلائل فنقض عهده واركبه البحر الى المغرب وانزله بسبته ورتب عليه الحرس واشخص كبار قسنطينة فى البر الى المغرب .

ولما ملك قسنطينة بعث رسله الى أبى محمد بن تافراجين فى الاخذ بطاعته والنزول عن تونس فردهم واخرج سلطانه المولى أبا اسحاق ابراهيم مع اولاد أبى الليل بعد ان جهز لهم عسكرا وما يصلح من الالة والجند واقام هو بتونس واجمع السلطان أبو عنان النهوض اليه ووفد عليه اولاد مهلهل يستحثونه لذلك فارسل الى تونس اسطولا فى البحر مقدمه القائد أبو عبد الله محمد الاحمر وجيشا فى البر مع اولاد مهلهل مقدمه يحيى بن رحو فسبق الاسطول الى تونس فملكها بعد ان قاتلها يوما او بعض يوم وخرج عنها ابن تافراجين ولى تونس فملكها بعد ان قاتلها يوما او بعض يوم وخرج عنها ابن تافراجين ولى بالمهدية واستولت عساكر بنى مرين على تونس فى شهر رمضان المعظم من سنة ثمان وخمسين ، ولحق ابن رحو بعسكره فدخل البلد وامضى فيها اوامر السلطان ثم دعاه اولاد مهلهل الى الخروج لمباغتة اولاد أبى الليل وسلطانهم أبى اسحاق فخرج معهم لذلك واقام ابن الاحمر واهل الاسطول بتسونس ،

ومكث السلطان أبو اسحاق ابراهيم صاحب تونس مع خالد بن حمزة بالجريد وعياله وثقلته بالمهدية مع الشيخ عبد الله بن تافراجين •

وكان السلطان لما وجه جيشه في البر الى تونس بعث معه الفقيه المحدث الخطيب ابن مرزوق برسم خطبة بنت السلطان أبى يحيى أبى بكر فوقف الفقيه على والدتها فقالت له غدا ان شاء الله يكون الحديث بمحضر القاضى وغيره فرجع اليها من الغد فاختفت عنه وجد الطلب عليها فلم يجدها .

وكان في خلال ذلك قد وصل الى السلطان أبي عنان بمعسكره من ساحة قسنطينة بيعة يحيى بن يملول وبيعة على بن الخلف صاحب نفطة ووفد ايضا ابن مكى مجددا طاعته والشيخ يعقوب بن على من مشيخة رياح واضافهم بالبلد ضيافة خرجت عن الامثال • ثم جاهر يعقوب بالخلاف لما تبين من مكر السلطان أبي عنان وارهاف حده بالعرب ومطالبتهم بالرهن وقبض ايديهم عن الاتاوات فلحق بالرمل واتبعه السلطان فاعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالتسل والصحراء فخربها وانتسفها ثم رجع الى قسنطينة •

وارتحل منها قاصدا تونس ونهض اثر ذلك المولى أبو اسحاق بمن معه من المريد للقائه وانتهوا الى فحص تبسة ، فتحدث رجال بنى مرين فى الرجوع عن سلطانهم حذرا من ان يصيبهم بافريقية ما كان أصابهم من قبل فانفضوا متسللين الى المغرب ولما خف المعسكر من اهله نادى من بقى فيه المغرب! المغرب؛ فقال ما هذا ؟ فاخبر فامر بالرجوع الى المغرب واتبع العرب اثاره ، وبلغ الخبر الى أبى محمد ابن تافراجين بمكان منجاته من المهدية فنهض الى تونس فادرك من بها من بنى مرين خبر قدومه وقد ثار اهل البلد بهم فركبوا البحر وفروا الى المغرب ودخل الشيخ ابن تافراجين تونس وكانت مدة غيبته سبعين يوما ، وبلغ الخبر بذلك المولى السلطان أبا استحاق فاقبل الى حضرته فدخلها فى الرابع لذى الحجة من سنة ثمان وخمسين المذكورة بعد ان بعث المولى أبا زيد فى عسكر الجنود والعرب لاتباع اثر بنى مرين ومنازلة قسنطينة فاتبعهم الى تخوم عملهم ورجع الى قسنطينة فقاتلها اياما فامتنعت عليه فانكفا راجعا الى تخوم عملهم ورجع الى قسنطينة فقاتلها اياما فامتنعت عليه فانكفا راجعا الى المضرة ولم يزل مقيما بها الى ان مات ،

ولما وصل السلطان أبو عنان لفاس وحل بها غرة ذى الحجة من السنة المذكورة عاقب اكثر الناس لامتناعهم من المسير معه الى تونس وثقف فى غداة يوم وروده اربعة وتسعين شيخا من شيوخ بنى مرين وقتل وزيره فارس بن ميمون وجماعة من وجوه الجند وثقف الفقيه أبا عبد الله بن مرزوق فقال له : لم لم تضع اليد فيها حين ذهبت لتخطيها لى ؟ فقال : بنت ملك يخطبها لى المنان كيف نضع يدى فيها ؟ فابقاه فى الثقاف بسبب ذلك سنة اشهر •

وفى جمادى من سنة تسع وخمسين وسبعمائة تحرك المولى أبو استحماق الحركة التى افتتح فيها المهدية وكان فتحه اياها فى شعبان وسبب انتقاضها عليه انه عقد عليها لأخيه الامير أبى يحيى زكرياء وبعث على حجمابته أحمد بن خلف من اولياء ابن تافراجين مستبدا عليه فاقام على ذلك حولا او بعضه وذلك بعد انصراف السلطان أبى عنان ثم ضجر الامير أبو يحيى من الاستبداد عليه فبيت على أحمد ابن خلف وقتله ، وبعث لأبى العباس أحمد بن مكمى صاحب جربة وقابس ليقيم له رسم الحجمابة لما كان مداويا لابن تافراجين فوصل اليه وطيسروا بالحبر الى السلطان أبى عنان وبعثوا اليه بيعتهم واستصرخوه ، وسرح الشيخ ابن تافراجين اليها العسكر فاجفلوا امامه ولحق

المولى أبو يحيى زكرياء بقابس واستولى العسكر على المهدية واستعمل ابن تافراجين عليها محمد بن الدكداك واقام المولى أبو يحيى بقابس واجلب به أبو العباس ابن مكى على تونس ، ثم لحق بالنواودة ونزل على يعقوب بن على واصهر اليه فى ابنة أخيه سعيد وعقد له عليها وبقى بينهم الى ان اجلب به على الحضرة ايام المولى السلطان أبى العباس كما سيذكر .

#### حوادث مغربية

وفى آخر سنة تسع وخمسين كانت وفاة السلطان أبى عنان وسنه ثلاثون سنة رمدته عشرة اعوام فولى بعده ولده محمد السعيد تحت نظر وزير أبيه الحسن بن عمر البودودى قاتل السلطان أبى عنان ٥ وثار على السعيد منصور بن سليمان ابن منصور بن عبد الحق ونازل البلد الجديد (اى فاس الجديد) دار الملك ودخل فى طاعته سائر الممالك والاعمال وبعث فى السلطان أبى العباس صاحب قسنطينة ليصرفه الى بلده واستدعاه من محبسه بسبتة فخرج فى رجب من سنة ستين ٠

وفيها تحرك المولى أبو اسحاق صاحب تونس الى قسنطينة واقام عليها مدة وبها بنو مرين ثم رحل الى بجاية فقام اهلها على من بها من بنى مرين وقائدهم يحيى بن ميمون بن مصمود فكبل وصرف فى البحر الى تونس واعتقل بها ودخل المولى أبو اسحاق الى بجاية سنة احدى وستين واستبد بها واقام بها خمس سنين وحاجبه وكافله الشيخ أبو محمد ابن تافراجين يمده من تونس وبقى السلطان ببجاية حتى دخلها عليه صلحا صاحبها ابن أخيه وهو الامير أبو عبد الله محمد ابن الامير أبى زكرياء ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر بعد ترداده اليها مدة وخرج المولى أبو اسحاق الى تونس فى البر •

وفى العام المذكور خرج الامير أبو سالم ابن السلطان أبى الحسن المرينى مختفيا من غرناطة الى ملك النصارى باشبيلية مستغيثا به على ملك آبائه لما بلغه موت أخيه السلطان أبى عنان واضطراب الوطن بعد ان يئس من اسعاف سلطان الاندلس على هذا الغرض فرثى له ملك النصارى وجهز له جفنا من اسطوله اركبه اياه ومن معه وقصد سواحل البلاد الغربية فنرل في جبل الصفيحة على طريق سبتة فوافق مجيء السلطان أبى العباس من سبتة لما اطلق وفي هذا الطريق ولد للمولى أبى العباس ولده الاميسر أبو اسحاق ابسراهيم .

فلقى المولى أبو العباس الامير أبا سالم وليس معه الا رجال من الاندلس نحو الثمانية فطلبه الامير أبو سالم في الاقامة معه وعاهده انه ان تمكن من غرضه رده الى قسىنطينة بلده فوقف المولى أبو العباس معه بجملة عبيده القائد بشبير وغيره ثم ظهر حال الامير أبي سالم وجاءته القبائل من الجبال وكان الشائر منصور بن سليمان قد وجه عسكرا مع أخويه عيسى وطلحة لدفاع الاميــر أبى سالم ووقع بينهم القتال ثم تفرق الجيش عن ابن سليمان ولحق بالامير أبى سالم وخلع الحسن بن عمر البودودي محمد السعيد ابن أبي عنان بفاس وبايع الامير أبا سالم فملك أبو سالم المغرب باسره ودخل الى فاس الجديد يوم الجمعية منتصف شعبان من سنية ستيين ، واصطفى خطيب أبيه العالم أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق وجعل توقيعه وكتابة سره الى الفقيه الحافظ أبى زيد عبد الرحمان ابن خلدون صاحب ترجمان العبر \_ وكان نزع اليه من عسكر القائد منصور بن سليمان لما راى من اختـــلال احواله ومصير الامر الى السلطان أبي سالم \_ فاقبل عليه واستخصه لكتابته ولما حل السلطان أبو سالم بفاس ومعه السلطان أبو العباس أحمد امر بتسريح الامير أبى عبد الله محمد صاحب بجاية من اعتقاله • ثم ان السلطان أبا سالم تحرك الى تلمسان في سنة احدى وستين فدخلها واقام بها مدة في خلالها زار المولى أبو العباس سيدى أبا مدين وعاهد الله هناك انه لا يكافى من فعل معه سيئة الا بخير • ثم كتب السلطان أبو سالم لمنصور ابن الحاج خلوف الذي كان اخلفه أبو عنان عاملا على قسنطينة ان ينزل عن المدينة للمولى أبي العباس وصوفه اليها بالاكرام فدخلها في شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ٠ وكان المولى أبو يحيى زكرياء منذ بعثه أخوه المولى أبوالعباس الى عمهما السلطان أبى استحاق صريخًا كما تقدم لم يزل مقيمًا بتونس ثم لما عاد أبو العباس من المغرب واستولى على قسنطينة خشى الحاجب عبد الله ابن تافراجين بادرة منه وتوقع زحفه وراى ان يخفض جناحه في أخيه ويتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت كرامة ورعى وبعث فيه المولى السلطان أبو العبـــّاس بعد مـــراوضة في السلم فاطلقه ووقع بينهما الصلح ، ولما وصل المولى أبو يحيى زكرياء الى أخيه بقسنطينة عقد له على العساكر وزحف الى بونة فملكها سنة اثنتين وستين وعقد له عليها وانزله بها مع العساكر واصارها تخما لعمله واستمرت حالها على ذلك • وفى ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى القعدة من السنة المذكورة قام عمر بن عبد الله ابن على بفاس الجديد على السلطان أبى سالم وبايع تاشفين الموسوس ابن السلطان أبى الحسن المرينى وخرج اليه السلطان أبو سالم من فاس القديم فانهزم عنه جنده الى فاس الجديد وفر هو بنفسه فلحق وقتل واتيى براسه الى فاس الجديد • ثم ان الناس نفروا على عمر بن عبد الله فى تقديمه لتاشفين وكان لا عقل له فبعث للامير محمد ابن الامير أبى عبد الرحمان ابن السلطان أبى الحسن وكان ببلاد النصارى فر اليها خائفا من عمه السلطان أبى سالم فقدم اليه فبايعه فى واسط صفر من عام ثلاثة وستين وخلع تاشفين وانزله بداره مع حرمه •

وفى العام المذكور نقم اهل جربة على ابن مكى سيسرته فيهم ودسسوا الى الحجب أبى محمد ابن تافراجين بذلك فسرح اليها ابنه أبا عبد الله محمدا بالعساكر وكان أحمد ابن مكى غائبا بطرابلس فنهض أبو عبد الله بالعساكر فى الاسطول ونزل بالجزيرة وضايق قشتيلها الى ان فتحه عنوة وملك الجزيرة واقام بها دعوة صاحب تونس واستعمل عليها كاتبه محمد بن أبى القاسم ابن أبى العيون وانكفا راجعا الى الحضرة •

وفى فاتح سنة ست وستين وسبعمائة توفى الشيخ الحاجب أبو محمد عبد الله ابن تافراجين بتونس ودفن بمدرسته الكائنة بقنطرة ابن ساكن داخل باب السويقة (I) وحضر دفنه المولى الخليفة أبو اسحاق حتى وضح بملحده واستبد السلطان بملكه من بعده واقام سلطانه بنفسه وكان السلطان عند خروجه من بجاية في البر كما قدمنا مر في طريقه بقسنطينة فنزلها في ضيافة اميرها ابن أخيه المولى السلطان أبى العباس وارتحل بعد راحته بها اياما في عياله وخدمه الى الحضرة وعقب حلوله بها اصهر الى الحاجب الشيخ أبي محمد المذكور في كريمته فعقد له عليها واعرس السلطان بها ثماكان مهلك الحاجب عقب ذلك وكان ابنه أبو عبد الله محمد وقت مهلك أبيه غائبا في الجباية والتمهيد فلما بلغه مهلك أبيه داخلته الظنة واوجس الخيفة فصرف العسكر الى الحضرة ورحل مع حكيم من بنى سليم وعرض نفسه على معاقل افريقية التي كان يتظنن انها خالصة لهم كجربة والمهدية فصده ولاتها

<sup>(</sup>T) يذكر ان حذه المدرسة كائنة الان باسفل نهج سيدى ابراهيم مما يلي حوانيت عاشور وقد صارت محل سكنى ومثلها من الاماكن الاثرية كثير ،

عنها • وبعث اليه السلطان بما رضيه من الامان فاصحب بعد النفور وبادر الى الحضرة فتلقاه بالترحيب وقلده حجابته ثم انكر هو مباشرة السلطان للناس ورفعه للحجاب لما الفه من الاستبداد منذ عهد أبيه فاظلم الجهو بينه وبين السلطان ودبت عقارب السعاية بينهما فتنكر وخرج لقسنطينة ونزل بها على المولى السلطان أبى العباس مرغبا له في ملك تونس ومستحثا فانزله خير نزل وعده بالنهوض معه بعد الفراغ من امر بجاية لما كان بينه وبين ابن عمله صاحبها من الفتنة • واستبد المولى ابراهيم بعد مفر ابن تافراجين عنه وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهيم المالقي ورفع الحجاب بينه وبين الناس •

وفى السنة المذكورة مات قاضى الجماعة الفقيه عمر بن عبد الرفيع (I) فوقع الكلام فى مجلس السلطان فى تقديم قاض وحضر المجلس امام الجامع الشيخ ابن عرفة فقال بعض الناس: جرت العادة ان قاضى الانكحة يولى القضاء – وكان اذ ذاك قاضى الانكحة الشيخ ابن حيدرة – فقال الشيخ ابن عرفة: الله يوفق الناس فى خلقه فالاولى تقديم ابن القطان من اهل سوسة – فقال السلطان: ما ناتى به من القرى حتى تكون تونس قد خلت ممن يصلح – وامر بتقديم محمد بن خلف الله النفطى وكان قد نزع اليه من بلده نفطة مغاضبا لمقدمهما عبد الله بن على بن الخلف فرعى له السلطان نزوعه اليه نم ولاه قود العساكر الى الجريد وحربهم فكان له فيها عناء واستدفعوه مرات بجبايتهم يبعثون بها الى السلطان ومرات بمصانعة العرب على الارجاف بعسكره وكان ابن المالقى يغص بمكانه عند السلطان ولم يزل فى نفسه منه الى ان هلك السلطان و تقبض عليه كما سيذكر •

وفى سنة سبع وستين تحرك السلطان أبو العباس أحمد من قسنطينة الى بجاية باستدعاء اهلها اياه لسوء سيرة صاحبها اميرهم أبى عبد الله فيهم ففر من بين يديه ولحقه من رغب فى الظهور عليه ولم يتمكن منه الا بضربة فمات

<sup>(</sup>x) ليس هذا من مشاهير القضاة وقد تقدمت قصة ولايته في العهسا، المسريني وهي لا تبعد عن قصة ولاية خلفه ابن خلف الله وكلاهما لم توجد له ترجمة .

ودخل السلطان أحمد بجاية تاسع عشر شعبان من السنة المذكورة فلما ملك بجاية جاءه كتاب الامير أبى عبد الله وحاجبه الفقيه الوزير أبو زيد عبد الرحمان ابن خلدون فتلقاهم بالمبرة وعفا عنهم •

وفى الثالث عشر لجمادى الاولى من السنة المذكورة توفى قاضى الجماعة بغرناطة الفقيه الموثق أبو القاسم سلمون بن على بن عبد الله الكنانى البياسى الاصل الغرناطى المولد والمنشا المعروف بابن سلمون (I) صاحب التاليف فى الاحكام المسمى ( العقد المنظم للحكام ) فيما يجرى بين ايديهم من الوثائق والاحكام .

وبعد تحرك السلطان أبى العباس أحمد من بجاية نازل تلمسان فافتتحها وغلب عليها وعلى من كان بها من عمال بنى عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية كلها فى ملكه كما كانت فى ملك جده الامير أبى ذكرياء الاوسط وبقى الامير أبو العباسأحمد يتردد بين بجاية وقسنطينة الى ان تحرك الى تونس كما يذكر بعد ٠

ولما فرغ من فتح بجاية سرح المولى أبا يحيى ذكرياء فى العساكر مع اولاد مهلهل وكانوا قد قدموا عليه صحبة أبى عبد الله محمد ابن الحاجب أبى محمد عبد الله ابن تافراجين فساروا معه الى حضرة تونس وابن تافراجين فى جملتهم فنازلوها اياما فامتنعت عليهم فاقلعوا على سلم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم ، وقفل المولى أبو يحيى الى عمله بونة ولحق ابن تافراجين بالمولى أبى العباس .

وفى سنة تسع وستين وسبعمائة عقد السلطان ابراهيم لابنه أبى البقاء خالد على عسكر لنظر محمد بن رافع من طبقات الجند من مغراوة مستبدا على ابنه وبعثه مع منصور بن حمزة وامرهم بتدويخ ضواحى بونة وجباية اموالها فساروا اليها وسرح المولى أبو يحيى صاحب بونة عسكره مع اهل الضاحية فاغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على اعقابهم ولما رجعوا الى الحضرة تنكر السلطان

<sup>(</sup>I) اسمه سلمون ويعرف بابن سلمون كما في ترجمته بالديباج ، وفي ذيله اخ له اسمه عبد الله توفي سنة 741 وبهذا يعرف ما بالاصل المطبعي من الخطأ .

لمحمد بن رافع قائد العسكر فخرج ولحق بقومه بمكانهم من تجبة من عمل تونس واستقدمه السلطان بعد ان استعتب له فلما قدم قبض عليه واودعه السبحن وعلى اثر ذلك كان مهلك السلطان فجاة في ليلة من رجب سنة سبعين وسبعمائة بعد ان قضى وطرا من محادثة السمر وغلبه النوم آخر الليل فنام ولما ايقظه الخادم وجده ميتا فكانت مدة خلافته بتونس ثمانية عشر عاما وعشرة اشهر ونصف شهر وترك من الولد الذكور خمسة ومن الاناث احدى عشرة بنتا ٠

## دولة خاله بن ابراهيم

ولما توفى السلطان فجاة غلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصائرهم واتفقوا على مبايعة الاكبر من اولاد سلطانهم • فبويع الامير أبو البقاء خالد ابن السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر ابن الخلفاء الراشدين بويع بتونس فى رجب من سنة سبعين وسبعمائة صبيحة موت أبيه اخذ له البيعة من الناس مولاه منصور وعتيقه من العلوج وحاجبه أحمد بن ابراهيم المالقى وحضر لها الموحدون والفقهاء والكافة وانفض المجلس وقد انعقد امره الى جنازة أبيه حتى واروه التراب •

واستبد عليه منصور عتيقه وابن المالقى فلم يمكن له حكم عليهما • وكان اول ما افتتحا به امرهما ان تقبضا على قاضى الجماعة حينئذ محمد بن خلف الله من طبقة الفقهاء لما كان فى نفس المالقى منه واودعاه السبجن مع محمد بن رافع المتقدم الذكر ثم ان المالقى بعث اليهما من داخلهما فى الفرار من الاعتقال حتى دبراه معه وظهر على امرهما فقتلهما فى محبسهما خنقا •

وقدم بعد محمد بن خلف الله لقضاء الجماعة بتونس قاضى الانكحة حينئذ الشيخ الفقيه العالم الحافظ أبو العباس أحمد بن حيدرة •

وفى حدود احدى وسبعين توفى الشيخ الفقيه القاضى أبو البركات محمد بن أبى بكر المعروف بابن الحاج (I) ولى القضاء والخطبة ببلد المرية ومالقه ثم

 <sup>(</sup>I) من اعلام الاندلس مترجم في الديباج وذيلة وبالاخير بسطية في تدرجمته وشعدر له في مسالة العمر وضبط وفاته باواخر رمضان من سنة 77٪ عن نحو 90 سنة .

ولى قضاء الجماعة وخطبة الحضرة بغرناطة ولما قدم على السلطان أبى عنان ساله عن عمره فقال له : ليس من المروة ان يخبس السرجل بسنه كذا قال مالك ، فتغافل عنه واخذ يساله عن انتقالاته في البلاد وعن زمن رحلته لبجاية فاخبره بالتاريخ فسمت له الكلام وقال : اترى عمرك حينئذ كم ؟ فبادره بان قال : اتسرقنى انت ؟ وتفطن لما اراد منه ٠

وفى رابع ذى الحجة من السنة المذكورة توفى الشيخ العلمة الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسنى (I) شارح الجمل للخونجى بتلمسان وكان الماما ذا عقل وذهن ثابت قال الشيخ ابن عرفة رايته وقد وفد لتونس فرايت منه علما تاما ومعرفة وحكى عنه ولده قال انشدنى أبى فى المنام:

لانت خليلي في الملاء وفي الخلا وانت انيسي والعباد هجوع

ولنرجع الى ما كان من امر تونس بعد ولاية الامير خالد بها وذلك ان ابن المالقى ومنصور عتيقه واتباعهما ساروا فى الناس سيرة غير مرضية واشخصوا لوقتهم منصور بن حمزة شيخ اولاد أبى الليل وبنى كعب بما اطعموه فى شركته لهم فى الامر ثم لم يكملوا له بذلك فسخطهم ولحق بالمولى السلطان أبى العباس أحمد وهو مستجمع للوثوب بهم فاستحثه لملكهم فاجاب صريخه وكان اهل قسطيلية قد بعثوا اليه لمثل ذلك فسرح اليهم أبا عبد الله ابن الحاجب أبى محمد ابن تافراجين فسار اليهم واقتضى بياعتهم وطاعتهم وسارع الى ذلك يحيى بن يملول مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم نفطة ، ثم خرج السلطان يحيى بن يملول مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم نفطة ، ثم خرج السلطان من بجاية فى العساكر الى الحضرة وعقد على بجاية لولده المولى أبى عبد الله محمد وتلقته وفود افريقية جميعا بالطاعة وانتهى الى تونس فخيم بساحتها اياما يغاديها القتال ويراوحها ثم زحف الى اسوارها وقد ترجل أخوه والكثير من بطانته قلم يقم لهم شيء حتى تسنموا الاسوار برياض راس الطابية فنزل

<sup>(1)</sup> هو الشريف التلمساني الذي طبقت شهرته العلمية المغرب والمشرق وله ترجمة حافلة بنيل الابتهاج .

عنها المقاتلة وفروا الى داخل البلد ودهش الناس وتبرا بعضهم من بعض واهل دولة الامير أبى البقاء فى موكبهم وقوف بباب الغدر من ابواب القصبة ، فلما رأو انهم احيط بهم ولوا الاعقاب وقصدوا باب الجزيرة فكسروا اقفاله وثار اهل البلد جميعا بهم فخلصوا بسلطانهم من البلد بعد مشقة ومضى الجند فى اتباعهم فادرك أحمد بن المالقى فقتل وسيق راسه الى السلطان وتقبض على الامير خالد فاعتقل ونجا العلج منصور ، ودخل السلطان قصبته فى يوم السبت الثامن عشر من ربيح الثانى من عام اثنين وسبعين وسبعمائة وانطلقت ايدى العيث فى ديار اهل الدولة له كانوا يفعلون بالناس من اغتصاب اموالهم وتحاملهم عليهم لل واضطرمت نار العيث فى دورهم ومخلفهم فلم تكدان تنطفى ، وبعث عليهم لله والعباس أحمد بالامير خالد وأخيه فى الاسطول الى قسنطينة ولسلطان أبو العباس أحمد بالامير خالد وأخيه فى الاسطول الى قسنطينة فعصفت بهما الربح وانخرقت السفينة وترادفت الامواج الى ان هلكا فكانت مدة الامير خالد سنة وتسعة اشهر ونصفا ،

# دولة السلطان احمد وعهد الاستقرار

وولى بعده تونس السلطان أبو العماس أحمد ابن الامير المرحوم أبى عبد الله محمد ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر ابن الخلفاء الراشدين أمه أم ولد اسمها قشوال بويع له بتونس يوم السبت الثامن عشر لربيع الثانى من عام اثنين وسبعين المذكور وكانت ولادته بقسنطينة في سنة تسبع وعشرين ولما وصل الى تونس سكن ما تزلزل وقوم ما تحول ورفع انواع الفساد عن البلاد واختص خواصا بمجلسه منهم الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبى العباس أحمد ابن تافراجين التينملي كان يقرر اصول المسائل السلطانية ويذكر العادة أحمد ابن تافراجين التينملي كان يقرر اصول المسائل السلطانية ويذكر العادة فيما التبس منها اذا سئل عنها ورجع اليه في ذلك ، وعقد على حجابته للمولى أبى يحيى ذكرياء أخيه ورعى لأبى عبد الله ابن الحاجب أبى محمد ابن تافراجين حق التجائه اليه فجعله رديفا في الحجابة لأخيه ، وقدم من خواصه الواصلين معه اربعة الوزير أبو اسحاق ابراهيم ابن الوزير أبى الحسن على بن ابراهيم معه اربعة الوزير أبو اسحاق ابراهيم ابن الوزير أبى الحسن على بن ابراهيم

ابن أبى هلال عياد الهنتاتى وشقيقه الشيخ أبو عبد الله محمد ـ وأبو هـلال هذا هو صاحب بجاية بعهد السلطان المنتصر ـ والكاتب أبو اسحاق ابراهيم بن أبى محمد عبد الكريم بن كماد من كبار قسنطينة • واول من كتب عـلامته بتونس الفقيه أبو زكرياء ابن الشيخ أبى اسحاق ابراهيم بن وحاد الكـومى القسنطينى وطالت فى ذلك مدته الى ان توفى فكتبها بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن الحجر •

من بيوتات قسنطينة العدول وطالت كتابته مع حسن الخط ووجازة اللفظ الى وفاة الخليفة •

واحدث المولى السلطان أحمد بتونس حسنات دائمة فمنها انشاؤه لسبالة المدينة ببطحاء ابن مردوم ومنها اقامة القراءة فى الاسباع فى المقصورة غربى جامع الزيتونة فى كل يوم بالوقف المؤبد ومنها بناؤه البرج الكبير المعروف بقرطيل المحار شرقى بلد قمرت (1) قرطاجنة وجعله للحراسة ومنها رفع التضييف عن قرى قرطاجنة وقت خروج السلطان الى ذلك المكان الى غير ذلك من محامد افعاله •

وفى سنة اثنتين وسبعين قدم الشيخ الفقيه الامام العلامة أبو عبد الله محمد ابن عرفة للخطابة بجامع الزيتونة وفي العام الذي بعده قدم للفتيا به ٠

ثم ان السلطان أبا العباس أحمد لما تمهد له ملك تونس انتسزع ما بايسدى العرب من الامصار فاهمهم ذلك وتذكر منصور بن حمزة شيخ بنى كعب واولاد أبى الليل فنزع يده من الطاعة وتابعه على خروجه على السلطان أبو صعنسونة أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكيه وارتحل الى السنواودة صريحا بالامير أبى يحيى ذكرياء ابن المولى السلطان أبى يحيى فبايعوه ورحل معهم الى تونس فلقى منصور بن حمزة بمن معه فبايعوه واوفدوا مشيختهم على يحيى بن يملول يستحثونه للطاعة فبايع له وبعث السلطان أخاه ذكرياء بعسكر

<sup>(</sup>٢) القرطيل هو الراس البارز من البر في البحر وهو اصطلاح قديم يوجد في الادريسي كثيرا .

للقيهم فالتقوا فانهزمت عساكر المولى أبى يحيى ونزل العرب على تونس بسلطانهم ونمى الى السلطان أبى العباس أحمد ان حاجبه أبا عبد الله محمد ابن الحاجب أبى محمد ابن تافراجين داخل العرب فى اخذ تونس فتقبض عليه واشخصه فى البحر الى قسنطينة فلم يزل بها معتقلا الى ان هلك سنة ثمان وسبعين • ثم ان السلطان بعث الى قوم منصور بن حمزة فانتقضوا عليه فلما احس بذلك عاود الطاعة ورهن ابنه ونزع طاعة سلطانهم زكرياء ورجع على عقبيه الى الذواودة والتزم طاعة السلطان الى ان هلك مقتولا قتله محمد ابن أخيه قتيبة وقام بامره بعده صولة بن خالد بن حمزة وعقد له السلطان على ذلك وفي عام ثلاثة وسبعين عقد السلطان على قسنطينة للقائد بشير •

وفى ليلة الثلثاء الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سنة اربع وسبعين توفى صاحب فاس السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبى الحسن بمرض مزمن فولى بعده ولده محمد السعيد وكان صغيرا خماسيا فبقى الى ان دخل عليه الامير أبو العباس أحمد ابن الامير أبى سالم فى سنة خمس وسبعين و لل دخل الى فاس بادر الى القبض على ابن الخطيب الاندلسى (1) لما كان اوصاه به ابن الاحمر صاحب الاندلس فاودعه السجن ثم قدم رسول ابن الاحمر يهنئه بللك ، فقتل ابن الخطيب بمحبسه خنقا وكان كاتبا بليغا أديبا مؤرخا جيد النظم عارفا بالنجامة سمعت بعض الشيوخ يحكى ان من نظمه فى اليوم الذى قتل فيه :

قف كى ترى مغرب شمس الضحى بين صلاة العصر والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب الله قتيلا بها

وفى آخر ربيع الاول من سنة ثمان وسبعين توفى قاضى الجماعة بتونس الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن حيدرة (2) ودفن بالزلاج فتولى بعده قضاء الجماعة الفقيه أبو على الحسن بن أبى القاسم ابن باديس القسنطيني •

 <sup>(</sup>I) هو العلامة المؤرخ صاحب الطرائق المبتكرة في التاليف والكتابة والشعر وترجمته في كل
 ديوان ــ وخاصة في نفح الطيب الذي هو مؤلف من اجله ، وأما ما ذكر من علمه بالنجامة
 فقد قرات ولا اذكر اين قول من قال فيه لو كانت نجامة لنجامه !

<sup>(2)</sup> من اجل القضاة وترجمته بالديباج وتصحيحها بذيله ص 74.

وفى سدنة تسع وسبعين توفى صاحب قسنطينة القائد بشير فعقد السلطان عليها لولده أبى اسحاق ابراهيم مستقلا وقد كان قبل ذلك بها لكن مع القائد نبيل وهو المستبد عليه لمكان صغره ٠

وفى سنة تسع وسبعين نهض السلطان أبو العباس أحمد من الحضرة فى عساكره ومن التف عليه من اولاد مهلهل وحكيم قاصدا للجريد لما بلغه عن مشيختها من الاستبداد والعتو ، فسار الى القيروان وارتحل منها يريد قفصة فنازلها فقاتلوه فامر بقطع نخيلهم فتسللت اليه الرعية من اماكنهم واسلموا أحمد بن العابد مقدمهم وابنه محمدا المستبد عليه فخرج محمد الى السلطان واشترط له ما شاء من الطاعة والخراج ثم رجع الى البلد فلقيه المولى أبو يحيى زكرياء في ساحة البلد فبعث به الى السلطان ودخل هو الى القصبة •

وتملك البلد وتقبض السلطان على محمد بن العابد وأبيه أحمد واعتقلهما واستولى على داره وذخائره واجتمع الملا من اهل البلد عند السلطان واتوه ببيعتهم • فعقد السلطان عليها لابنه المولى أبى بكر وارتحل يغذ السير الى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة الى ابن يملول فركب لحينه واحتمل اهله وما خف ولحق بالزاب وطير اهل توزر بالخبر الى السلطان فتقدم الى البلد فملكها واستولى على ما لا يحيط به الوصف من ذخائر بني يملول وعقد السلطان على توزر لابنه المستنصر وانزله بها • واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب نفطة فقدم واتاه طاعته وعقد له على بلده وولاه حجابة ابنه بتوزر وانزله معه وقفل الى حضرته ، فلقيه اهل الخلاف من العرب فاوقع بهم ودخل السلطان حضرته ، فوفد عليه صولة بن خالد بن حمزة بعد ان توثيق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء فرجع اليهم فلم يرضوا بشيرطه ونهض السلطان من الحضرة في العساكر فاجفلوا امامه فاتبعهم واوقع بهم ثلاث مرات في ثلاثة ايام واقفوه فيها ثم اجفلوا ولحقوا بالقيروان •

ثم ان الخلف بن الخلف لما استقل بحجابة المولى المستنصر كما ذكرناه استخلف من ينوب عنه ببلده نفطة ونزل بتوزر مع المولى المستنصر ثم سعى به انه يراسل ابن يملول وعثر على كتابة بخط كاتبه الى ابن يملول والى يعقوب بن على شيخ النواودة يحرضهما على الفتنة فتقبض المولى المستنصر عليه واودعه السبجن وبعث عماله الى نفطة واستولى على امواله وخاطب أباه في شانه • ثم ان

المولى أبا بكر خرج من قفصة برسم زيارة أخيه بتوزر وخلف بالبلد حاجبه القائد عبد الله التريكي ، فلما توارى الامير عن البلد قام بها رجل من كبارها وهو أحمد ابن أبي زيد واجتمعت عليه الاشرار ونادى بنقص الطاعة وتقدم الى القصبة فاغلقها القائد عبد الله دونة وامتنعت عليه وقرع القائد عبد الله الطبل بالقصبة فاجتمع اليه اهل القرى فادخلهم من باب بالقصبة كان يفضى الى الغابة فتسلل الناس عن القائم وخرج القائد بمن معه من القصبة فقبض على كثير من اهل الثورة فسجنهم وسكن الهيعة ، وطار الخبر الى المولى أبي بكر فرجع الى قفصة وحين دخوله ضرب اعناق المعتقلين من اهل الثورة ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد وأخيه وامر بالبحث عليهما فعثر عليهما مستترين بزى النساء فاتوا بهما الى الامير فضرب عنقيهما وصلبهما في جذوع النخل وارتاب المولى المستنصر بابن الخلف فقتله بمحبسه ،

وفى اواخر صفر من سنة احدى وثمانين وسبعمائة استعفى الفقيه أبو على حسن ابن أبى القاسم ابن باديس (1) القسنطينى وقدمه ببلده قسنطينة وقدم الفقيه أبا عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمان البلوى القطان لقضاء الجماعة بسونس •

وفى تلك السنة توفى الشيخ الفقيم العالم الخطيب أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مرزوق (2) بالقاهرة ودفن بين ابن القاسم واشهب وسديه قريب من السبعين سنة •

وفى رجب من السنة المذكورة رحل المولى السلطان من تونس ومعه احياء العرب الى ان وصل الى القيروان بعد استراحته فى بعض اماكن ثم ارتحل منها يريد قابس وصاحبها عبد الملك ابن مكى وقد استكمل التعبية فبادر الى لقيه والاخذ بطاعته مشيخة ذباب اعراب قابس من بنى سليم ووفد منهم خالد بن سباع بن يعقوب شيخ المحاميد وطائفة معه يستحثونه لمنازله قابس فاغد السير اليها وقدم رسلا بين يديه بالانذار لابن مكى فانتهوا اليه فرجعهم بالانابة

<sup>(</sup>I) ترجمته في وفيات ابن قنفذ ونقلها عنه يابا توفي سنة 787.

<sup>(2)</sup> هو ابن مرزوق الجد المعروف بالخطيب اشهر علماء عصره ولا سيما في الخطابة شرقا وغربا وذكر في مناسبة إنه خطب على 48 منبرا قبل هجرته الاخيرة ولمله زاد عليها ومن جملتها منبر جامع القصبة بتونس وترجمته واسعة بالديباج وذيله وابن خلدون والنفح وغيرها.

والانقياد الى الطاعة ثم احتمل ابن مكى رواحله وعبا ذخائره وخرج من البلـــــ ونزل على احياء ذباب هو وابنه يحيى وحفيده عبد الوهاب من ابنه مكي واتصل الخبر بالسلطان فبادر للبلد ودخلها في ذي القعدة من سنته واستولى على منازله وقصوره ولاذ اهل البلد بطاعته وقـدم عليها من حـاشيته • وكان أبو بكــر بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث طاعته ووافت رسله السلطان قرب قــابس فلما استكمل فتحها بعث اليه من حاشيته لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعة واقام ابن مكى بعد خروجه من قابس بين احياء العرب ليالي قلائل ثم توفي بغتة ولحق ابنه وحفيده بطرابلس فمنعهما ابن ثابت الدخول اليها فنزلا بزنزور من قراها في كفالة الجواري من بطون ذباب • ولما استكمل المولى السلطان الفتح انكفـــا راجعاً الى حضرته فدخلها فاتح سنة اثنتين وثمانين ولحقه رسله بهدية من ابن ثابت صاحب طرابلس ووفد عليه في الحضرة اولاد أبي الليل طالبين العفو عنهم فاجابهم الى ذلك ووفد صولة بن خالد بن حمزة شبيخهم وقبله أبو صعنونة شبيخ حكيم ورهنوا ابناءهم • ثم خرج المولى أبو يحيى زكرياء في العساكس لاقتضاء المغارم من هوارة وارتحل معه اولاد أبي الليل واحلافهم من حكيم حتى استوفى جبايته وجال في اقطار عمله ثم انكفا راجعا الى الحضرة ووفــدوا معه على السلطان يتوسلون به في اسعافهم بالمحلة الى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم على العادة واستيفاء اقطاعاتهم فبعث معهم لذلك ابنه المولى الهمام أبا فارس عبد العزيز فارتحل معه باحيائهم ثم انهم احسوا بابن مزنى ويعقوب بن على فبعثوا يستصرخون السلطان أبا حمو صاحب تلمسان فظهرت من اولاد أبى الليل عروق الخلاف ونزعوا الى اللحاق بيعقوب بن على وفارقوا المولى أبا فارس بعد ان بلغوه مامنه من قفصة ، وسماروا باحيمائهم الى المزاب فلم يظفروا بالبغية من يعقوب وابن مزنى ـ وقد جاءهم وافد صاحب تلمسان بالعقود عن نصرتهم ـ فسقط في ايديهم وعاودهم الندم وحملهم شيخ الذواودة على المراجعة للسلطان وبعث معهم ابنه محمدا فلما وصلوا تقبلهم •

وفى ثانى عشر صفر من سنة اثنتين وثمانين توفى الشيخ الفقيه الحافظ المفتى أبو محمد عبد الله البلوى الشبيبى (I) ودفين بدار الشييخ أبى محمد عبد الله ابن أبى زيد بازاء قبره داخل القيروان •

<sup>(</sup>I) شيخ البرزلي وابن ناجي ترجمته بذيل الديباج .

وفى ثانى عشر ذى القعدة من سنة خمس وثمانين توفى الاستاذ القاضى الامام أبو بكر بن جرير كان قاضى الاندلس نحويا فرضيا بارع النظم والنثر له تصانيف منها \_ زمام الرائض فى علم الفرائض \_ والاغراب فى الاعراب وشرح الفية ابن مالك \_ وتشطير قصيدة (قفانبك) وهى عجيبة ومن نظمه:

لما علانى الشيب قال صواحبى لا نرتضى خلا بفود أشيب فصيغته خوف الصدود فقلن لى هذى رواية اصبغ عن أشهب

وفى حدود العام المذكور توفى قاضى الجماعة بتونس الفقيه أبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمان البلوى القطان (I) فولى قضاء الجماعة بعده الفقيه أبو زيد عبد الرحمان البرشكى (2) ثم بعد مدة من تقديمه مرض فقدم للنيابة عنه شيخ شيوخنا الفقيه العالم أبو مهدى عيسى الغبرينى • ثم لما كانت سنة سبع وثمانين توفى القاضى البرشكى المذكور واستقل بالقضاء أبو عيسى المذكور

وفى يوم الخميس حادى عشر جمادى الاخرى من السنة المذكورة توفى الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد الظريف (3) ودفن بسزاويته المعروفة به بجبل المرسى •

### حملة صليبية من فرنسا وجنوة على المهدية

وفى سنة اثنتين وتسعين نزل النصارى المهدية فى مائة قطعة بين مراكب كبيرة واغربة ، فوجه السلطان أحمد محلة نزلت قرب البلد قدم عليها ولده المولى أبا فارس عبد العزيز صحبه بأخيه المولى زكرياء فاتفق للمولى أبى فارس عبد العزيز مع النصارى وقائع منها فى يوم نزولهم وقعت بينهم وبين النصارى حروب كان للمسلمين فيها جولة بحيث اسلموا المحلة ودخلها العدو ولم يجد فيها عينا تطرف عدا رجلا واحدا مشغبا قتلوه و وبينما هم فى سبى الازواد

<sup>(</sup>I) ذكر وفاته الشيخ مخلوف كما هنا لم توجد له ترجمة .

<sup>(2)</sup> ترجمته بذيل الديباج .

<sup>(3)</sup> ترجمته في الحقيقة التاريخية للتصوف للاستاذ محمد البهلي النيال ص 263 .

والاسباب اذا بالمولى أبى فارس نادى فى المسلمين وجمع القواد ومن حضرهم من الجند وكر راجعا تجاه العدو حتى اخذ المحلة من ايديهم قهرا فحميت العرب وانصرف العدو منهزما وقتل منهم نحو خمسة وسبعين راسا · وواجه العدو بنفسه ودفع صدورهم دفعة شتت بها شملهم فلم يلتفت الا والعدو قد احاط به من كل جهة ، وعلم العدو انه ابن الخليفة ـ ومن عادتهم فى الحسرب انهم اذا اخذوا ملكا او ابن ملك فانهم لا ينزلونه عن فرسه ـ فاخـذوا بعنان فـرسه وساروا به ، فالهمه الله سبحانه فاخلع عنان فرسه من راسه وألح على الفرس وهمزه فخرج من بينهم فرموه بسهام واسنة واتبعوه بخيل واعنه وهو لا يلتفت إلى ان وصل الى المسلمين وسلمه الله عز وجل · ثم ان النصارى اختلفوا فيما بينهم واراد الجنوى الغدر بالفرنسي فارتحل الفرنسي بسفنه ولما راى الجنوى النه لا يقدر وحده رحل ايضا وكفى الله المسلمين شرهم فانصرفوا خائبين بعد ان اقاموا على ما حكاه ابن الخطيب شهرين ونصفا وحدث الشيخ الفقيه القاضى أحمد القلجاني عن عمه الشيخ الصالح الزاهد الورع أبي العباس أحمد وكان أحمد القلجاني عن عمه الشيخ الصائح الزاهد الورع أبي العباس أحمد وكان ممن حضر قتال المهدية فقال نزل النصارى المهدية في منتصف شـوال وذلك ممن حضر قتال المهدية فقال نزل النصارى المهدية في منتصف شـوال وذلك في عام اثنين وتسعين وسبعمائة فاقاموا عليها فيما قيل ستين يوما ·

وفى السنة المذكورة حج الشيخ الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمى واستخلف على امامة جامع الزيتونة والفتوى قاضى الجماعة حينئذ تلميذه الشيخ أبا مهدى عيسى الغبريني وعلى الخطابة بالجامع المذكور الفقيه المقرى أبا عبد الله محمد البطرني • وعاد من الحج في جمادى الاولى من عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة •

وفى شوال من سنة ثلاث وتسعين توفى صاحب قسنطينة المولى ابراهيم ابن المولى السلطان أبى العباس أحمد ببلده قسنطينة بمرض اصابه فكانت ولايته بها اربعة عشر عاما وسنه ثلاث وثلاثون سنة فرلى بعده كاتبه الفقيه ابراهيم بن يوسف ابن القائد ابراهيم الغمارى •

وفى السنة المذكورة توفى بتونس الشيخان الصالحان سيدى أبو عبد الله محمد البطرنى (1) وسيدى عثمان القرنبالى (2) ودفنا بالرلاج باعلى جبل الفتح منه .

<sup>(</sup>I) الهام مقرىء محدث ترجمته بذيل الديباج وهو ابن احمد بن موسى المذكور في وفيسات سنة 7x0 .

<sup>(2)</sup> من صلحًاء تونس مذكور في ابتسام الغروس وفي نسبته ما يدل على وجود قرنبالية قبل هجرة الاندلس .

وفى عام خمسة وتسعين وسبعمائة نافق اهل قفصة فتحرك المولى السلطان حتى نزلها فحاصرها وقطع كثيرا من نخلها وشجرها وارتحل عنها بعد مدة تمللا من العرب ورجع الى تونس وكان المولى السلطان لما استقر بتونس استخلص جميع البلاد الاطرابلس وبسكرة فكانتا تحت طاعته بنظر شيخهما •

وفى صفر عام ستة وتسعين دخل الامير أبو زيان تلمسان على أخيه أبى يعقوب يوسف ابن السلطان أبى حمو المتقدم الذكر فملكها وفر السلطان أبو يعقوب المذكور الى بنى عامر فبعث اليه أخوه زيان من قتله هنالك .

وفى يوم الاربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة المذكورة توفى المولى الخليفة السلطان أبو العباس أحمد بتونس بمسرض سابق طويل تزايد فى اشهر هذا العام ودفن بالقصبة فكان عمره سبعا وستين سنة ومدة خلافته بتونس اربعا وعشرين سنة وثلاثة اشهر ونصفا ٠

## دولة أبى فارس عبد العزيز

فتولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا امير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز ابن المولى السلطان أبى العباس أحمد ابن المسولى الاميسر أبى عبد الله محمد ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر ابن الاميسر المسولى أبى يحيى ذكرياء ابن المولى السلطان أبى استحاق ابراهيم ابن المولى الامير أبى ذكرياء ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص أمه أم ولد اسمها جوهسرة من الحرات المحاميد عرب طرابلس ولها حكاية يطول ذكرها هنا تزايد بقسنطينة سنة اثنتين او ثلاث وستين وسبعمائة وبويع بتونس يوم وفاة والده على رضى من الناس والف بين اخوته واعتضد بهم فى دولته وكان والده اغمى عليه وأشرف على الهلاك فى غرة شعبان فاجتمع اولاده وتآمروا فى ان كتموا حاله ودسوا الى عمهم المولى أبى يحيى ذكرياء وهو اذ ذلك ساكن بالرياض الذى هو الان مدرسة بالملفاوين من باب السويقة من اخبره ان أخساه المولى الخليفة اصبح فى عافية فحاء برسم عيادته على عادته فلما دخل القصبة وجد اولاد السلطان و

بالقصبة فظن أن أخاه قد توفي فاراد الرجوع الى رياضه فقام اليه بعضهم وحلف ليهم ومنعوه الخروج حتى يدبروا واقواهم اسماعيل فقبضوا عليه وادخلوه لداره بالقصبة واعتقلوه بها فلما سمع اولاده بالقبض على ابيهم خرجوا من حينهـــم الاخيهم الامير ابي عبد الله صاحب بولة ولما قبض على الامير ذكرياء اجتمسع الامير ابو فارسس مع اخوته باخيهم المولى ابي يحيى ابي بكروهو اذذاك والىعهد ابيهم فقال أله الامير ابو عبدالله - ابن عمنا صاحب بونة جالس بمحلته عـــلي الماريق بوطن بونة يستمع الاخبار فان هو سمع باخذ ابيه يمشى الىقسنطينة وبياخذها فاختر اما أن تمكث أنت هنا بتونس وأمضى أنا اليها والا تمضى أنت اليها وامكث أنا هنا بتونس بـ فراى أنه لا قدرة له على القيام بتونس فقسال بل آنا أمضى آلى قسمنطينة فاجتمع أولاد الخليفة وكتبوا كتابا عن أبيهم بولاية قسنطينة للمولى ابي يحيي ابي بكر ، فخرج يوم الاثنين غرة شعبان المذكور إلى اقسينطينة فوصلها يوم الخميس راابع يوم خروجه فاخرج القائد ابراهيسم البواب حتى وقف على الكتاب وترددفي الجواب ثم لم يسعه الا دخوله فدخلها المولى ابو يحيى ابو بكر عشية الخميس المذكور واستقل بتونس مولانا اميسن المؤمنين ابو فارس عبدالعزيز واخذبالحزم في اموره واوقف بين يديه خديمه المختص به محمد بن عبدا العزيز شيخ الموحدين وجعل لخط علامته كاتبهـــا لوالده الفقيه ابا عبد الله محمد بن قاسم ابن الحجر المتقدم الذكر واختار لخط الانشاء من اعطى التصرف في العلوم كيف شا. الفقيه الفاضل الامام الشامـــل المتنفنن في العلوم العالم بالمنثور والمنظوم القاضي المحصل الاسد اايا عبد اللسه محمد ابن الشبيخ الفقيه الاجل المدرس عبدالله القلجاني (١)من كبار بيوتات عدول باجة وقدم لقلمجبايته وتنفيذهخديمه الفقيه اباعبدالله محمدبن قاسم ابن قلليل الهم وجعل في كل خطة من يصلح بها! فاستقامت الاموربتونسسفي ايامه كلها احسن استقامة واحدث في ايامه بتونس حسنات دائمة فمنهــــا

مواول من تخطط من الالقنشاني بالشين (وبالجيم طريقة للمؤلف) نسبة الى قلشانة قرية قرب القيروان ذكرها البكري في المسالك والمالك صرف كماذكرها ابن الجي في المعالم ص 124 كالمرن طلائع هذه الاسرة طهرت من باجة كما في العبارة المعلق عليها والمذكور منهم هنسا خمسة تداوراوا القضاء وغيره وكلهم مترجمون في ذيل الديباج وهم محمد هذا ص 201 وابناه عمر ص 623 واحمد بن عبد الله اخو الاول ص 78 كما ترجم لاصلهم مجميعا حبد الله ص 117 وقد تجارزت اعقابهم العهد الحفصي واستمرت الى العهد الحسيني

بناؤه لزااوية باب البحر من تونس بعد انكانت بقعةمعدة للمعاصى مجبلها للمخزين عشرة االاف دينار ذهبا في كل عام ومنها بناءه للسقارية خارج االباب الجديد من تونس ترده الناس والدواب واوقف عليه اوقافا تقوم بها ومنها بناءه للماجل أندى بمصلى العيدين بتونس وهو من الابنية الضخمة التي قل ان يبنسى مثلها واخسرج منسه سبيليسن احدهمسا للشرب للعاطشس من جعاب نحاسس يجسنب منها المماء باللنفسس والاحسر وود لمن يسرده بقربة او غيرها ومنها بناؤه للزاوية التي خارج باب ابی سعدون بحومة باردو وجعلها منهلا بلوارد. من اى افق كان ياوى انيها عشبية الى ان يشبخص من هناالكسبحرا وحبسسعليهاما يقوم بها ومنها بناؤه للزاوية التي بحومة الداموس خارج باب علاوة المعروف بالشيخ الصالح سيدى فتح الله جعلها ملجا للواددين من تلك الجهة ااذا لم يقدروا على الوصول الى المدينة ومنها بناؤه محارس (1) جملة تحوط تغور المسلمين كمحرس ماداار والحمامات وابي االجعد والافراأف وغير ذلك اومنها القامة االخزانة بجو في جامع الزيتونة وحبس ما فيها وفي غيرها من الكتب في العلوم الشرعية والعربية واللغة والطب والحساب والتاريخ والادبيات وغير ذلك ومنها احداث قراءة البخاري في كال يوم بعد صلاة النظهر بجامع النزيتونية وكنساب الشفياء والترغيب والترهيب بعد العصر واوقف على ذلك وقفا ومنها احداث المرستان بتونس للضعفاء والغرباء وذوى العاهات من المسلمين واوقف على ذلك اوقافا كثيرة تقوم بهومنها ما عينه لاهل الاندلس اعانة لهم على العدو في كل عام وذلك الفااقفيز طعاما من عشس وطن وشتاتة عدى مايتبعها من آدم وغير دالك ومنها ما ترك من المجابى لوجه الله سبحانه فمنها مجبى سوق الدهانة (2) وكان قدره ثلاثة الاف دينار ذهباً في كل عام اذ كان كل من الشتري شبيئامن انواع الامتعة وااللباس يغرم نصف عشس الدينار ومنها مجبى رحبة الماشيية واقسلوه عشرة الاف دينار ذهبا \_ ومجبى فندق الخضراة وقدره ثلاثة االاف ديناار ذهبا

<sup>(1)</sup> هذه المحارس موجودة قبل بقرون فقد ذكرها الادريسى فى نزهة المشتاق المولفة سنة 548 عدى رفراف الذى ربما كان من محدثات هذا السلطان ـ وهو فيما يظن محرس سيدى على المكى وراس ادار والحمامات معروفان وابو الجعد بين شقائص والمنستير فيما ذكره الادريسى (2) كذا بالاصل وصوابه الرحادنة كما بالمونس وهم باعة الامتعة والملابس المنجولون ويفسره ما بعده وهو اصطلاح قديم مسمى به في اكثر المهن التى بها اسواق

ومجبى سوق العطارين اوقدره مائتان وخمسون ديناارا ذهبا \_ ومجبى فندق الملح وقدره الف دينار ذهبا ونصف الالف \_ ومجبى فندق البياض (I) وقدره الف دينار ذهبا ومجبى قائد الاشغال وقدره ثلاثة الاف دينار ذهبا ومجبى سوق القشاشين (2) وقدره مائة دينار ذهبا \_ ومحبى سوق الصفارين (3) وقدره خمسون دينارا ذهبا حومجبي سوق العزافين (4)وقدره خمسون دينارا ذهبا ومجسى الصابون وقدره ستة الالف دينار ذهبا سوابيح للناس عمله بعدان كان عمله محصورا متوعدا فاعله بالعقوبة اللالية والبدنية وترك ما كان على المنكر من خراج كالشرطة (5)كان غيرواحد منالمساكين التزمها بثلاثة دنانيرونصف الدينار ذهبا في كل يوم وكان على الفخاريان (6)وطائف فتركها وقطع موضع اجتماعهم وكذلك كانعلى الزفافين (7) والغانيات مغارم فتركها عنهم وكذلك على المخنثين فتركها واجلاهم من جميع بالاده لما بلغه عنهم من عمل المناكر فجميع هذه المجابى كلها تركها عنهم لوجه الله سبحانه ولنرجع الى ما كان من امر المولى ابي بكر وانه بعد دخوله الى قسنطينة بعشرة ايام جمع الناس وطلبهم في بيعتب لما بلغته وفياة والبده فبايعبوه ، وبعد مبايعته لازم داره في لذاته

<sup>(1)</sup> من اسماء الاضداد والمراد به الفحم وما تزال هذه التسمية مستعملة

<sup>(2)</sup> باعة الاهياء القديمة أو مايمبر عنه بالخردة

<sup>(3)</sup> موق الفحاس وهو الصفير

<sup>(4)</sup> المطربون من العزف على الالات

<sup>(5)</sup> بينه في تحفة الاريب بانه الداء لحاكم المدينة وابطله السلطان واوقف رجالا على وجه الإمانة ومفهومه ان حاكم المدينة كان يستعمل اعوانا للتنفيذ يستخلصون اجرهم من الناس ويدفعون منه للحاكم الثلاثة دنانير والصنف التي ذكرها المؤرخ والفالب على هذا الصنف ارهاق الناس في الاستخلاص وهذا النظام كان موجودا لعهد قريب عناسمثايخ التراب واعواتهم الهوبادية ويسمون مايستخلصونه خدمة فمثل ذلك حو الذي ابطله السلطان وعين اعوانا للحاكم باجرة

<sup>(</sup>نا) لعلمه الخمارين لاانه داخل في نطاق المنكر ومناسب لقطع موضع اجتماعهم ولا يوافق ذلك الفخارين يمعنى الصناعة

<sup>(7)</sup> صوابه الزفانين واصله من الزفن وهو الرقص وفي حديث لعب الاحباش في العيد ... عند مسلم : انهم كانوا يزفنون اى يرقصون وينقرون ـ ويقيت هذه المادة مستعملة الى عهد قريب لاسيما با مساحل فيقولسون الطبسال والزكار ومن معهما من رقاصية الزئسوج « زفانية » ولا شك انهم المتصودون هنا كما ال المقصود بالغانيات المغنيات

واقتص على راحته فظهرت كلمة العرب وفتحوا باب الطمع والظلب وزين لهسم الكاتب احمد بن الكماد كل نوع من انواع الفسماد ثم توجه احمد بن الكماد مع بعمض الاعسراب الى صماحب بونمة الاميسس ابي عبسد الله محمد ابسن المسولي ابسي يحيسي زكرياء وحضمه على المبادرة الى ملك قسنطينة فجمع الامير ابو عبد الله اجناده واهل وطنه ونازل قسنطينة يوم الخميس السادس لذى القعدة من سنة ست وتسعين ومنع الواصل والداخل وقطع الاشتجار ورمى بالحجارة والاوتار واقتصر اهل البلد على مدافعته من الاستوارفاقام عليها خمسة وسبعين يوماثم ارتحل ءائسدا منها وعاد في السنة الثانية اليها فخرب المنازل وهتك الزرع والمناهل • ثم أن المولى أبا فارس تحرك اليه من حضرة تونس والتقي الجمعان في شهر رمضان المعظم عام سبعة وتسعين فهزمه مولانا السلطان من تبسة الكائنة بارض الحنانشة النبي عندهما اصل وادى مجردة الى سيبوس هزيمة شنيعة فر فيها الامير ابو عبد اللهمحمد بنفسه على فرسه ودخل بونة مع من لحقه وهم يظنون اقامته فارتقب يسوم وصوله الظلام وركب البحر من غير وداع اهله ولا سلام وقصد فاس مستصرخا بصا حبها • ودخل المولى ابو فارس بونة وامن اهلها ومن وجد فيها من خدمة الامير ابي عبد الله محمد وخدمة ابيه مثل القائد يوسف بن المغربي فانه عفا عنه وسرح له ماله وما كان له في تونس من الربع واجرى له راتبه ونقله الى الحضرة . ثم قدم على المولى ابي فارس اخوه أبو بكر من قسنطينة وسلم عليه ورحب به وعنه وداعه اعتذر له بالعجه الا ان يكون تحت نظره فقبل ذلك منه وكتب الامير ابو بكر خلع نفسه بيده في العشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة • وفي عام سبعة وتسعين توفي قاضي الانكحة بتونس الشبيخ الفقيه ابو على عمر بن البراء (I) فـولى بعده قضاء الانكحة الشبيخ الفقيه العالم ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم . فبعث اهل قسنطينة الى المولى ابى فارس ان يغيثهم فخرج المولى السلطان بجيشه وسار الى صفاقس قاصدا صاحبها اخاه الامير ابا حفص عمر وكان والسده

<sup>(1)</sup> لا دكر له ولا لخلفه في كتب السطبقات

الخليفة المرحوم تركه عاملا بها • فنزل صفاقس وحاصرها الى ان تحدث مع اهلها فدخاوا على الامير عمر في الحمام فقبضوا عليه واتوا به الى المولى السلطان وملك السلطان البلد وقدم فيها عاملا من قبله وقفل راجعا بمحلته الى ان قرب من تونسي فجدد حركة منها ثم الصرف قاصدا قسمنطينة و فحين اشرف عليها اظهر الامير ابو بكر عصيانا وامتناعا من اللقاء منع تيقن الامان والمدبن لذلك كاتبه ابراهيم المذكور فنساذلها السلطان خامس عشس شميان من سنة ثمان وتسعين وسبعمائة وقرار ماعنده من الخير لاخيه وشافهه من شاطي الهواء بكـلام دل على مصافاته له ودام الحصار مدة تـزيد على عشس ين يوما واسم المولى ابي فارس لم يزل يذكر في قسنطينة على المنابر ولم تنتنق هذه القضية قبل لمحاص • وفعل السلطان مالا يفعله محاص من حفظ المجنات والزرح ودفع المضرات عن جميع جهات البلد . ولما زاد امر الحصمار نادى بعض من في السور الفرارالفرار وتوجهت الاعانة في ذلك وانتظمت الكلمة من هنالك ودخل بعض الناسس من سور الحيشبية ودخيل السلطان ومن معه من بساب الحمة وذلك فسى ليلمة الاحد ثامن عشس شهر رمضان المعظم من العام المذكور وقصد المدولي ابو بكسر الى القصبة فقبض عابيه وقصد كاتبه الفقيه ابراهيم الى سور الحيشية فاهبط من هنالك وحبس حتى قتل بسبب جرمه بمدينة تونس بعد ان ضرب ضربا كثيرا ثم اخسرج الى الناس فجروه حتى مات بين ايديهم • واقام السلطان بقسنطينة بعد اخله ازيد من شهر حتى مهد امرهاثم سافر الىحضرته من عاخر شوال منسته ورفع معه اخدويه الامير عمر صاحب صفاقس واالامير ابى بكر صاحب قسنطينة بعد انعين لقيادتها مملوكه انقائد نبيل وعين لقصبتها الشبيخ ابسا الفضل ابا القاسم ابن تافراجين التينملي فلازم القصبة وحسنت سيرته بالبلد الى ان سافر رسولا نبيجاية ٠

وفى عام ثمانية وتسعين ازداد للمسولى الخليفة المولى الاجل ابو عبد الله محمد المعمور وفى العام المذكور فى رجب فرغ من بناء السقاية التى خارج باب الجديد من تونس وفىهذه السلة خرج المولى ابو العباس احمد ابن المولى ابىعبد الله محمد ابن المولى الخليفة ابى العباس احمد فجاء ببيعة بجاية بعد ان خلع نفسه

وفي شهر رمضان منهذه السنة وثب الاسد على السلطان وهو على فرسه فكاد يخطفهو سلمهاللهسبحانهو تعالى وفي سنه احدى وثمانمانة امر السلطان بهدم الفندق الذي كان بباب البحر تباع فيه الخمر وكان مجباه عشرة آلاف في العام فترك ذلك وامر ببنائه زاوية ومدرسة لطلبة اثعلم وحبسس عليها مايقوم بها وكذلك فعل بغندق قسنطينة ، وفي سنة ثنتين وثمانمائة توفي قاضي الانكحة بتونس الشبيخ ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم فوتى بعده الشبيخ المدرس ابو يوسف بعقوب الزغبي ، وفي السنة المذكورة خرج السلطان الى استرجاع توزر من يد ابن يملول فحاصرها حتى اخذها قهرا وقبض على ابن يملول ثم انتقل في آخر شعبان من السنة المذكورة الى استرجاع قفصة فالقام عليها إياما حسي تمكن منها باستسلام اهلها ودخلها قهرا وقبض على بني العابد شبوخهـــا المخالفين عنه وهم الاخوة الثلاثة منصور والبوبكر وعلى وذك في تاتي شبهسر رمضان المعظم من االمسنة المذكورة وعفا عن اهلها بعد في. وقع فيها وامر بتخريب سورها وقدم فيها القائد محمد التواسى في خبر يطول ثم رجع الى الحضرة على ما امل ، وفي اوائل سنة ثلاث تحرك السلطان الى طرابلس واقام محاصرا لها مدة طويلة الى ان تمكن منها برغبة اهلها على يد صلحائها وذلك في سادس رجب من السنة المذكورة وجعل قائدا من قبله فيها وبرجع الى حضرة توبس وفي الرابع والعشرين لجمادي الاخرى من السنة المذكورة توفي الشبيخ الفقيه الحجة ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمى ودفن بجبل الزلاج تحت جبانة الشبيخ الصالح ابي الحسن المنتصر وكانت ولادته في عام سنة عشر وسبعمائة فجملة عمره سبع وثمانون سنة واشهر ، والذلك قال في ابيات له خمسها في حياته تلميذة الامام الرملي (١)

علمت العلوم وعلمتها ونلت الرئاسة بل حزتها وماك سنينى عددتها بلغت الثمانين بل جزتها

<sup>(</sup>x)اورد الثبيخ احمد بابا هذا التخميس ونسبه للابي نقلا عده ولذلك تعين محمويب ما هذا

فهان على النفس صعب الحمام

فلم تبق لى فى الورى رغبة ولا فى العلا والنهى بغية وكيف ارجى وأو لحظة واحاد عصرى مضوا جملة

وعادوا خيالا كطيف المنام

ونادی الردی بی اوالالی مغیث وحث المطیة کل الحثیث وانی لراج و حبی اثیت والرجو بها نیل صدق الحدیث

بحب اللقاء وكره المقام

فيا رب حقق رجاء الذليل ليحضى بدارك عما قليل فيمسى رجائى بموتى كفيل وكانت حياتي بلطف جميل

لسبق دعاء ابي في القيام

وكان رحمه الله اماما في العلوم صنف في كثير منها والغالب على كلامه الاختصار واشتغل آخر عمره بالفقه على مذهب الامام مالك رضى المه عنسه وكن معتنيا بالمدونة غاية ملازما لنظرها محتجا بها قرا القران العظيم فسي صغره على ابن سلامة من طريق المداني وابن شريح وعلى ابن برال من طريق المداني وقرا اصول الفقه على ابن علوان واصول الدين على ابن سلامة وابن عبد عبد السلام والنحو على ابن نفيس والجدل على ابن الحباب والفقه على ابن عبد السلام والمعقول على الشيخ الابلي وكان يثني عليه خيرا هو والشريسة التلمساني وكان مجدا في الامور المدينية واالدنيوية ولى امامة جامع الزيتونة عام ستة وخمسين وسبعمائة حسبما تقدم وابتنا تصنيف المختصر عام اثنين وسبعين وكان صواما قواما وسبعين وكان مودل وكان مجدودا في دنياه موسعا عليه فيها مالا وجاها تلاء لكتاب الله عز وجل وكان مجدودا في دنياه موسعا عليه فيها مالا وجاها

ونفوذ كلمة (I) ولماتوفي تولى بعده الصلاة بالجامع والخطبة والفتيا به بعد صلاة الجمعة نائبه الفقيه القاضى ابومهدى الغبريني ، وفي سنة اربع وثمانمائة تحرك السلطان من تونس الى بسكرة فاقام ببئر الكاهنة مدة حتى دبر امره تــــم ارتحل اليها وضاق امر شيخها احمد بن يوسف ابن مزنى ولم يبق له غير الفرار او التسليم فدخل المولى السلطان بسكرة يوم السبت سابع جمسادى الاخرى من السنة المذكورة واقام بها مدة ثم انصرف الى حضرته ورفع معه ابن مزنسى المذكدور وقسدم في البليد قائدا مسن قواده بعد أن مضت لاولاد أبن مزنى بها المشيخة المستقلة نحو مائة واربعين عاما منها لاحمد اهندا الربعون سنة وفي سنة تسبع وثمانمائة تحرك السلطان هـن تونس بمحلة اللي درج وغــدامس وفي اثناء سفره امر بالقبض على منفذه وصاحب قلم جبايته الفقيه محمد بن ابي القاسم ابن قليل الهم وعلى ابي محمد عبد الله بن غالية وبعثهما من محلته الى قسابس افاركبهما البحر منها الى الحضرة وثقفا بهما موقدم لتنفيذه الفقيه الاحسب ابا العباس احمد ابن القاضى المدرس ابى عبد الله محمد ابن قليل الهم . وفي شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة امر االسلطان بالقبض على اخوته المسولي التريكي والمسولي خالد والموئى اابى زيان لما بلغه عنهم وقيدوا واقبض على من شاركهم مشال القائد ابن اللوز وابن ابي عمر فامر السلطان فقتسلا وبعيث براسيهمسا الي تونس وعلقا بها وفي السنة الملكورة توفي ببونة الفقيه الشهير الضريير ابو عبد الله محمد المراكشي (2) كان جيد النظم والنش وله في فرسس حمراء بعث بها اليه المولى ابو يحيى زكرياء لياتيه عليها فاملى \_

<sup>(1)</sup> هذه النرجمة منقولة بتصرف عن ابن عقاب سع تقصيس انظرها في فيسل الديباج صن 277 وبالاصل تحريف في يعض الاعلام اصلح هنا عن المصدر المذكور وامامة ابن عرفة شرقت وغربت في الارض حتى نعت بمجدد المائة الثامنة وترجمته لا يخلو عنها كتاب طبقات ولا ديوان فقسمة وهو اعظم مخرة لتونس رحمه الله

<sup>.(2)</sup> ذكره ابن ثنفد فى الوقيات ونعته بالحافظ المفتى محمد بني عبه الرحمان ــ وانه تولمى ببونه اخر ثى الحجة 807 والظاهر اعتباره لانه بلديهوهو اعرف به ، ونقله ــ الشبيخ بابا كذلك واشارالي لهجاجات بيته وبين ابن عرفة

وعدوا نية من خير نسسل تقوق الورد في احسن احمران التنفي من الميس الريحيي كريسم الاصل حقصي النجاز لها نغم ولكن لسب الدرى افي المزموم المؤي المستعاد

فكتب اليه المولى ابو يحيى ما نصه: في المزموم ، وفي عام تمانية وثمانما ته قدم الشيخ الفقيه المدرس ابو عبد الله محمد الابي (1) قاضيا بالجزيرة القبلية ، وفي ليلة الجمعة الثانية عشر لربيع الاول من سنة تسمع توفي قاضي قسنطينة الفقيه ابوالعباسي احمد بن الخطيب (2) شارح رسالة الشيخ ابن ابي زيد وشارح جمل الخونجي وغيرها ، وفي عام عشرة كانت بين السلطان وبين عرب حكيم وقيعة عين الغدر بين الحامة ونفزاوة وثبت فيها المولى السلطان بنفسه وانهزم اهل محلته فاحتوشتهم العرب نهبا وقتلاور ئيس العرب حينئذ الشيخ المرابط احمد بن ابي صعنونة بنعبد الله بن مسكين ، فلما راى السلطان قد ثبت رجع على اصحابه فردهسم واتي هو الى السلطان فقبله ورضسي عنه ،

وفى العام المذكور توفى صاحب قلم العلامة الفقيسه ابو عبسد اللهمحمد بن قاسم بن حجر فقدم بعده للعلامة حفيده الفقيه ابو عبدالله ابسن ولده قاسم وفى العام المذكور خرج المسولى السلطان من تونس بمحلته للقاء الامير ابى عبد الله محمد ابن عمه المسولى ابسى يحيى ذكرياء وذلك انهاما هزم الهزيمة الشنعاء في شهر رمضان المعظممن عام سيعةوتسعين حسبما تقدم ركب البحر من بوئة وقصد فاس مستصرخا صاحبها على المولى السلطان ابى فارس ، فلما وقع بين السلطان وبين العرب ما وقع سارت طائفة منهم الى صاحب فاس واستصرخوه على السلطان فبعث معهم الامير ابا عبد الله محمد وبعث معه جيشا عظيما من جيش بنسى مرين وامرهم الا يرجعسوا الى محمد وبعث معه جيشا عظيما من جيش بنسى مرين وامرهم الا يرجعسوا الى

 <sup>(</sup>۲) هو من ابرز اللامية ابن عرفه رشرحه على مسلم من شواها . فضله ولم يذكر هنا الا ولايته هذه و ترجمته في ذيل الديباج ذكر قبيها انه الوفي بين سنتى 828\_828
 (2) عو ابن النفذ صاحب الوفيات والفارسية وغيرهما

بلادهم الا باذنه حين لا تبقى له بهم حاجة . فجاءوا معه الى انوصلوا الى اطراف عمالة بجاية فوقد على الامير ابي عبد الله محمد هنالك عرب افريقية واتوه طاعتهم ووفد عليه شيخ حيكم المرابط وهون عليه امر اقريقية فلما راى الامير محمدوفود العرب عليه وكثرتهم امرجيش بني مرين فانصرفوا وسيارمع العرب فلقيه القائد أبو النص ظافر بمحلته ﴿ وَكَانَ السَّلْطَانَ أَبُو فَأُرْسَى لَمَّا بلغه مجبىء الامير ابي عبد الله محمد خشى على بجاية فعقد عليها لاخيب المولى ذكرياء صاحب بونة وصرفه اليها وعزل عنها القائد ظافر وامره بالمروج بالمحلة للقاء الامير ابى عبد الله محمد فالتقيا فهزمه الامير ابو عبد الله محمد واخذ محلته بجميع ما فيها ، ثم سار الامير ابو عبد الله محمد لبجاية فقام الملهب على الاميس ابى يحى ذكريب، واخرجوه منها فرجب البحس فارا وملك الأمير ابو عبد الله محمد بجاية وعقد عليها لولده المنصور وسار للقاء المولى السلطان ابي فارس صاحب تونس ومن معه من العرب فمن المولى ابو فادس ببجاية فاخذها بمداخلة بغض العلها بعد أن قاتلها أياما وانطلقت أيدى العيث في ديار أهلها فانتهبوها وقبض السلطان أبو فارس على الأمير محمد المنصور وعلى كبار البلد كالاشبيليين فبعث بهم الى الحضرة واعتقلوا بها وعقد على بجاية إصاحبها كان المولى ابي العباس احمد ابن اخيه المولى ابي عبد االله محمدوخرج للقاء الإمير ابي عبد الله محمد • فلما التقايين أَجْمِعَانَ تَحُولُ شَيْخُ الْعُسُرِبِ المُرابِ عِنْ الأميرِ ابْسِي عَبِدُ اللهِ محمد وتركه لعهد كان نينه وبين السلطان على ذلك فانهزم من كانمع الامير ابى عبد الله محمد وفر هو بنفسة طالبًا النجاة فلحقه خيل السلطان بموضع يقال له بتينة جوفى بلد تامغزة فقتلوه ودفنت جنت منالك فقبره معروف بذلك الموضع الى الان واحتن راسه واتوابه الى السلطان ابي فارس فبعث به ، دجلا من رجال الطريق يقال له المحمصى الى مدينة فاس فعلقه ليلا بباب المحروق بها فاصبح اهل فاس يتوارونه ، وكان قتله في اوائل المحرم عاما ثنيي عشر • وفي عام ثلاثة عشر اخذت الجزائر على صلح من اهلها عنه مست . . وفي يوم السبت السبابع والعشرين لربيع الثاني من العام المذكور توفي الشبيخ الفقيه القاضى بتونس قاضى الجماعة الخطيب المدرس ابو مهدى عيسى

الغبرينى (1) ودفن بالزلاج وقدم بعده قاضيا قاضى الانكحة كان الفقيه العالم ابو يوسف يعقوب الزغبى قاضيا خاصة وقدم للامامة والخطابة والفتيا بجامع الزيتونه الشيخ الفقيه الحافظ الحاج ابو القاسم البرذلى وقدم لقضاء الانكحية والتدريس بمدرسة عنق الجمل الشيخ الفقيه ابدو عبد الله محمد القلجانى وقدم عوض الفقيه محمد المذكور قاضيا بقسنطينة ولده الشيخ الفقيه الجافظ، ابدو العباس احمد •

وفى عام اثنين وعشرين امر المولى السلطان بعمل بيت الكتب بمجنبة الهلال جوفى جامع الزيتونة تحت الصومعة وفرغ منها فى اواخر ربيع الاخر من العام المذكور وهبط اليها جميع ما عنده من الكتب وجعل لها خدمة وامر أن تحل كل يوم من اذان الظهرالى صلاة العصر وحبس عليها احباسا لما تحتاج اليه

وفى عام اربعة وعشرين توفى الاميس اسماعيل صنو السلطان ودفن بجباتة

وفى العام المذكور عزل المولى السلطان صاحب باجة المولى ابا البقاء خالد عنها وهقد عليها لولده المولى المعتمد وصرفه اليها

# امتداد سلطان تونس الى المغرب والاندلس

وفى عام سبعة وعشرين وثمانمائة افتتح المولى السلطان مدينة تلمسان فى المرة الاولى وملكها من يد صاحبها السلطان عبد الواحد ابن السلطان ابى حمو الزناتي لماسمع عنه ان سيرته غير محمودة وبعث اليه ونهاه فلمينته مقلما وصلها السلطان ابو فارس وانكسر ولد السلطان عبد الواحد وفر هاربا لابيه علم ابوه ان لاطاقة له على المقابلة فخرج من تلمسان فارا بنفسه الى الجبال

<sup>(1)</sup> هو اكبر اصحاب البن عرفة واجلهم له ترجمة بذيل الديباج تنم عن قضنل كبير غير اله تردد في نقول تاريخ وفاته بين سنتي 815 - 816 وما هنا اثبت

و ه خل السلطان ابو فارس تلمسان واستقر فی قصبتها واستونی علی جمیع ما فیها و ذلك فی ثالث عشر جمادی الاخری من عام سبعة وعشرین الماكسور فبقی بها مدة مقیما ثم نظر من یقلده امرها فاختار لهسا الاهیسر محمد ابن السلطان ابی تاشفین ابن السلطان ابی حمو الزناتی و فعقد له علیها ثمار تحل قامدا مدینة فاس حتی لم یبق بینه و بینها الا مسیرة یومین فوجه له صاحب فاس انالبلاد بلاد کم والسلطنة سلطنت م وجمیع ما تامروننا به نمتشله و فقبل السلطان ابو فارس کلامه و وجه له هدیة عظیمة کافاه علیها باکثر منها وقفل را جعا الی حضرة تونس غانها منصورا و لحقته بیعة فاس ثم بیعة صاحب الاندلس فعلرت البلاد الافریقیة و المغرب الاقصی و الاوسط کلهما تحت نظره و فی ملکه

# حرب مع الكاتالونيين ومثل في الوفاء

وفى عام سبعة وعشرين المذكور بعث سلطان النصارى القطلانى رسولا من قبله الى حضرة تونس برسم التحدث فى الصلح فوجد الرسول السلطان الما فارس بالمغرب فبعث الغراب الذى جاء فيه لسلطانه اخبره بغيبة سلطان تونس فبعث له لغراب وقال له ارجع فى الجين فرجع فى الغراب فوجه عصارة عددها خمسون جفنا وقصدوا قرقنة ونزلوها ليلا على حين غفلة من اهلها والنصارى نحو العشرة الاف مقاتل والمسلمون نحو الفين ما بين رجال ونساء والنصارى نحو العشرة الاف مقاتل والمسلمون فيه فوقفوا وقاتلوا عنانفسهم والهزيرة ليس فيها بلد ولا حصن يمنعون فيه فوقفوا وقاتلوا عنانفسهم وحريمهم وقتلوا من النصارى نحو اربعمائة نفس وقتل منهم نحو مائتين ، ثم اخذ باقيهم واستولت النصارى على الجزيرة ، وكان السلطان قد انصرف من المغرب فلما وصل الى قفصة بلغه العلم بالعمسارة فجد السير الى ان اتفق وصوله المغرب فلما وصل الى قفصة بلغه العلم بالعمسارة فجد السير الى ان اتفق وصوله ووصول النصارى لصفاقس فطلبوا من السلطان الامان لينزلوا ويتحدثوا فى فدية المسلمين فاعطاهم الامان ونزل منهم نحو ستمسائة نفس من كبارهم فلعطاهم السلطان خمسين الف دينار فدية فابوا فاتى المرابط ابن ابي صعنونة

السلطان وقال له النصارى خانوك فانهم بعثوا رسولهم للصلح وقعلوا مافعلوا وليس خائن امان فالراع عندى والصواب القبض على هؤلاء حتى يردوا المسلمين القبل الله الله الناس الى خائن نعطى الامان ونخون نعوذ بالله من لللادهم

ذلك من فقال له المرابط ماذا لم تفعلها الله نفعلهما أنا تمشي الله للصيدوانا ناخذهم في غيبتك من فنهاه وطلعوا لاجفالهم على الامان وسافروا بالمسلمين

وفى ذى القعدة من عام ثلاثين بعث المولى السلطان ابو فارس رئيس الدولة ابن عبد العزيز صحبة الامير الهمام المنتصر ابن المولى الخليفة ابى عبد الله محمد الدهان المنصور برسم القبض على رئيس قسنطينة الحاج ابى عبد الله محمد الدهان لما بلغه عنه من العتو والطغيان واقتناء الامدوال ومعارضة ولاة الامر وعدم الانقياد لهم فمضيا فى الرابع عشر لذى القعدة المذكور واظهرا عبزل القائد جاء الخير عن الباحد بتقديم المولى المستنصر فخرج الحاج الدهان مستبشرا برسم لقائهما فقبضوا عليه خارج البلدوعلى اصحابه وقدموا الجميع السلطان بتسونس فاعتقلوا بالقصية

ر وفى عام اثنين وثلاثين وثماتمائة عمر السلطان من تونس اسطولا كبيرا وبعثه الى جزيرة مالطة وامر عليه مملوكه القائد رضوان وامره انينازلها ثلاثة ايام فان اخذت والا رحل عنها فنازلها وضيق عليها الحصر ثسم اقلع عنها بعد ان اشرف على اخذها

وفى العام المذكور توفى الامير ابر حفص عمر اخو السلطان ودفن بالزلاج خارج باب علاوة وله اشغال عظيمة في مدح سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم

وفى حدود العام المذكور بعث المولى السلطان عسكرا صحبة قائد قسنطينة القائد جاء الخير الى تلمسان لما بلغه عن صاحبها الامير محمد ابن السلطان ابى تاشفين من العتو والاستبداد وقطع اسم المولى السلطان من الكتبوالخطبة وبعث مع جمعهم السلطان ابا محمد عبد الواحد الذي كان صاحبها وكان قدم

11

لتونس بعد فراره من بين يديه حين ملك تلمسان ، فلما وصلوا خرج الامير محمد بجيشه فالتقى بهم وهزمهم فسار السلطان ابو محمد عبد الواحدالى الجبال واستصرخ باعرابها واتى بهم الى تلمسان فملكها وبعث بيعتها للسلطان بتونس وخرج الامير محمد ابن السلطان ابى تاشغين فارا بنفسه الى الجبال وفى الثامن والعشرين لجمادى الاخرة من سنة ثلاث وثلاثين قتل الذواودة تأثد قسنطينة جاء الخير فى معركة كانت بينهم فعقد عليها السلطان لمملوكه مجمود فدخلها فى ثانى عشر رجب من عامه ، وفى العام المذكور قتل صاحب طرابلس نبيل ابن ابى قطاية شيخ حكيم المرابط ابسن ابى صعنونة بصحراء طرابلس وبعث براسه .

. .. وفي عشية يوم الاحد الثانى والعشرين من رجب العام المذكور مسات المولى الاجل ولى عهد الخلافة ابو عبد الله محمد المنصور ابن المسولى فسارس بوطن طرا بلس وحمل الى تونس ودفن بالتربة المجاورة لتربة سيدى محرز بن خلف وفي آخر شوال من السنة المذكورة توفى الشيخ العالم الفقيه احمد الشماع (١) قاضى المحلة والخطيب بجامع القصبة وتولى بعده الخطابة والقضاء الفقيه الورع الافضل ابو عبد الله محمد المسراتي

وفى السادس لذى الحجة من العام المذكور توفى قاضى الجماعة بتونس الفقيه ابو يوسف يعقوب الزغبى (2) ودفن بالزلاج فقدم بعده لقضاء الجماعة الفقية العدل المدرس ابو القاسم بن سالم الوشتاتي القسنطيني في شهر رمضان المعظم من عام اربعة وثلاثين •

وفى اواخر العام المذكور عزل المولى السلطن ولده المولى المعتمد عن بجاية وعقد عليها لمملوكه القسائد ابي النعيم رضوان وسببه انه لما بلغه وفاة اخيه

<sup>(1)</sup> ليس هذا صاحب التاريخ المعروف وانما هو ابنــه احمد ايضا وسيأتي له ذكــر بعد الطر ص 148 تاريخ ابن الشماع علاقة والده المتوفى بالامير المنصور قبله ووفاته اثره

<sup>(2)</sup> ترجمه في ذيل الديباج ونقل مناظره بينه وبين الحفيد ابن مرزوق ص 349

المولى ولى العهد طمع فى ولاية العهد بعده فجاء فى محلة عظيمة من بجاية لتعزية والده فوجد المولى المنتصر قد اخذ موضع والده فامر السلطان ولده بالانصراف الى بلده فتلكا عن العودة فامر السلطان بثقافه وحمله الى تسونس واعتقله بالعلو الكائن بسقيفة سانية باردو .

وفى العام المذكور خرج من تونس السلطان بعساكره قاصدا تلمسان لما بلغه ان الامير محمد ابن السلطان ابى تاشفين دخل تلمسان على عمله ابى محمد عبد الواحد وقتله وملك تلمسان فسار المولى السلطان بعساكره حتى نزل على تلمسان واخل بمخنقها وحاصرها اشد الحصار و فلما علم الامير محمد ان لا قوة له على القيام فى البلد واشتد عليه الحصار خرج ليلا هاربا الى جبل بنى يزناتن ولما الصبح اهل البلد فتحوا الباب ودخلها بمن معه وبعث القائد نبيل ابن أبى قطاية فى عسكر الى الجبل وحاصرهم الى ان طلبوا منه الامان على ان يمكنوه من الامير محمد فانزلوه الى المولى السلطان فعفا عنهم وقبض عليه واعتقله ثم نظر من يقلده أمر تلمسان فوقع اختياره على الامير أحمد بن السلطان أبى حمو موسى بن يوسف الزناتي فعقد له عليها وانزله بها وقفل راجعا الى حضرته فى سنة خمس وثلاثين وثمانمائة وحمل معه الأمير محمد بن السلطان أبى تاشفين واعتقله بقصبة تونس وبقى بها الى ان هلك فى سنة اربعين و

وفى العشر الاول من ذى الحجة من السنة المذكورة سنة خمس وثلاثين الله طاغية النصارى ملك ارغون القطلانى على جزيرة جربة فى امم لا تحصى وكان المولى السلطان نازلا بعمرة بمحلته فبلغه الخبر فارتحل فى الحين ووجد العدو قد قطع القنطرة فنزل بمحلته خارج الجزيرة مما يلى القنطرة وكان بعث قبل نزول العدو عسكرا صحبة قائد من قواده ليحفظ الجزيرة ويمنع العدو من النزول اليها فكان المولى السلطان بعساكره خارج الجزايرة والعسكر داخلها والعدو فى البحر على طرف القنطرة وقد جعل بينه وبين المسلمين سررا من المشب وكان المولى ابو فارس يجلس كل يوم بطرف القنطرة مع اصحابه ويجعل بين يديه القائد نبيل بجيش معه للقتال فاذا خرج احد من المسلمين جىء به

#### 130

الى السلطان فاحسن اليه فاخبر العدو بذلك وبان اصحابه ينصرفون عنه لماربهم فى وقت القائلة ولا يبقى الا الخواص فبعث عدة سفن احاطت بالقنطرة فى القائلة وارادت القبض على السلطان ومن معه فركب السلطان وسلمه الله واستشهد بعض من كان معه مثل القائد محمد ابن شييخ الموحدين ابن عبد العزيز وانظاره واحاط العدو بالميدان وما فيه والحدد (1) ثم ان بعض اهمل جربة قدموا على المولى السلطان واخبروه بان للجزيرة طريقا غير القنطرة فى البحر فبعث معهم عسكرا ادخلوه الجزيرة فلما راى العدو العسكر دخل الجزيرة من غير القنطرة ايقن بالخبية فاقلع باساطيله عن الجزيرة خائبا وكانت اقامته من غير القنطرة ايقن بالخبية فاقلع باساطيله عن الجزيرة خائبا وكانت اقامته عليها سبعة وعشرين يوما واصلح مولانا السلطان القنطرة وارتحل سالما و

ولى يوم الثلاثاء الحادى عشر لربيع الثانى من سنة سبع وثلاثين توفى بتونس قاضى الانكحة الفقيه ابو عبد الله محمد القلجاني (2) ودفن بالزلاج وتولى بعده قضاء الانكحة ومدرسة عنق الجمل ولده ونائبه الفقيه عمر •

وفى السنة المذكورة توفى الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن قليل الهم الذي كان منفذا وقبض عليه •

وفى ايام التشريق من السنة المذكورة توفى بتونس الشيخ الفقيه ابو القاسم بن موسى العبدوسي (3) ودفن بالزلاج

وفى صبيحة عيد الاضحى من سنة سبع وثلاثين توفى المولى الساعان ابو فارس عبد العزيز فجاة بموضع يعرف بولجة السددة وبه عين تسمى عين الزال بقرب جبل وانشريس من عمل تلمسان وذلك بعد ان تطهدر وجلس ينتظر وقت الخروج لصلاة العيد وذلك انه لما رحل عن جربة بعد انصراف العدء

<sup>(</sup>۱) المتأمل في هذه الواتمة على قلمة اهميتها يدرك فقد حكمة القيادة في تلك العصور ولو مم توفر الشجاعة لان الحرب العاملة اذاك كانت حرب غارات والاكيف ساغ اتخاذ مركل القبادة في نقطة محصورة مكشوفة حتى يأخذها العدو ويكاد يأخذ القائد ولولا ان الله انجد هذه البلاد بعد ذلك بخير الدين لاخذت نهائيا

<sup>(2)</sup> انظر التعليق في ص 115

<sup>(3)</sup> مو عبد المعزيز بن موسى بن معطى الواقد من المغرب الفقيه اللفسوى المنفسرد بقسوة الحفظ وغرابة المنزع في التعليل والتفريع له ترجمة حافلة بذيل الديباج وفيه انه كان يسدرس بجامع القسر وتهافت عليه الناس ومنع السلطان التشويش عليه

#### - **4** 131 **)**

عنها اعطى للجند عطياتهم وجرد حركته وسار متوجها الى تلمسان لما بلغه عن صاحبها الامير احمد بن السلطان ابى حمو موسى بن يوسف الزناتى من التحدث فى الاستقلال كعادة اسلافه فادركته منيته قبل الوصول اليها فكانت مدة خلافته بتونس احدى واربعين سنة واربعة اشهر وسبعة ايام وترك من الولد الذكور اربعة

# دوالة المنتصر الحفصي

ولما توفني رحمه المله فجأة اخبر بموته ولي عهده حفيده المولي ابو عبد الله محمد المنتص فامر بكتم ذلك وخرج وصلى صلاة العيد ورحل بالمحلة راجعا الى حضرة تونس واشاع في الناس ان السلطان اصبح مريضا ورفع في محفة واخبر المولى المعتمد ان والده مات فخرج فارا من المحلة فبعث ولي العهد فسي طلبه فاتى به واعتقل وكحلت عيناه بالنار واظهر موت السلطان وبوايع لولي عهده المولى السلطان ابي عبد الله محمد المنتصر ابن الامير الشمهيد ابي عبد الله محمد المنصور ابن موالانا امير المؤمنين ابي فارس عبد العزيز ابن الخلفاء الراشدين امه أم ولله علجية اسمها ريم وبويع بالمحلة على رضي من الناس واظهر موت جده الخليفة واامر بغسله وتكفينه ثم بعثه الى حضرة تونس ودفن يها بازاء قبر والده بالتربة المجاورة لسيسدى محرز بن خلف ورحسل بمحلته متوجها الى حضرته ، ولما وصل الى مسيلة وردت عليه هنالك بيعـــــة قسنطينة وعقد على بجاية أعمه المولى ابي الحسن على ابن المولى الخليفة ابــــي فارس عبد العزيز وصرفه اليها وسار بمحلته الى ان وصل الى قسنطينـــة فوردت عليه هنائك بيعة الحضرة فاستبشس بها وقرئت بمحض الملا بجامسع قسنطينة ثم عقدعلى قسنطينة لشبقيقه المولى ابي عمر وعثمان وامره بدخو لهافدخلها واليافي الشعش ذي الحجة من عام سبعة المذكور وعزل عنها قائده محمودا، وفي غرة المحرم من عام ثمانية وثلانين وثمانمائة رحل المولى السلطان المنتصر بمحلته من ظاهر قسنطينة متوجها الى تونس فلما وصل الى تيفاش قبض على اخيسه لابيه المولى البي الفضل وعلى من كان يخدمه ويواليه وفر اكثرهم طلبا للنجاة

واخذ بعضهم بعد حين ، ولما قبض عليه تخوف على الحضرة من الشبيخ اابن عبد العزيز اذا بلغه اخذ حفيدء ابن ابنته الامير ابي الفضل واخذ ولده محمد معه فوجه فائده ابا الفهم نبيل وابا الثناء محمود في عسكر الى الحضرة فوجدا شبيخ الموحدين ابن عبد العزيز قد اغلقها لما بلغه ما فعل بحفيده وابنه ورتب الرجال على الابواب والاستوار ثم اعمل التدبير في الخروج عنها فيخرج منهسا عشاء هو واولاده وبعض من يخدمه فارين بانفسهم ودخل القائدان الحضرة بعد صلاة العشياء الاخيرة وانتهب من جاء معهما من الغوغاء ديار الشبيخ ابن عبد العزين وديار اولاده ومن يخدمه واعتقلا من حصل في ايديهما من خدامه ثم اخبرا بان الشيخ ابن عبد العزيز ومن معه نزالوا عند دياد القاطنين بالجزيرة ما بين وادى االرمل وسوسة واقبضوا عليهم فخرج من تونس القائد نبيل. فتمكن منهم وادخلهم التونس بمشهد من الملا واعتقلهم بالقصبة الى ان هلكوابها ثم ورد السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر الى حظرته تونس فخرج اهلها للقائه واتوه بيعتهم فدخلها في براوز عظيم يوم عاشوارا. سنة ثمان وثلاثين المذكورة وجددت له بها البيعة وااطلق بعض اهل السجون وتصدق باموال كثيرة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم وقدم على مشيخة الموحدين الشبيخ ابا عبد الله محمد ابن الشيخ ابي العباس احمد ابن الشيخ الوزير ابراهيسم ابن هلال ، وجعل لخطة علامته كاتبها لجده الفقيه ابا عبد الله محمد بن قاسم ابن حجر وجعل لقلم جبايته وتنفيذه صاحبه وسميره الفقيه ابا عبد الله محمد ابن قليل الهم واوقف بين يديه مزوارا الحاج ابا عبد الله محمد الهلالي وجعل في كل خطة من يليق بها • والاول والايته في عام ثمانية وثلاثين امر ببنا. المدرسة الكائنة بسوق الفلقة (1) من تونس وبناء السبالة الكائنة بداخل باب ابى سعدون من تونس ايضا سبيلا اللناس واالدواب

وفى العام المذكور خرج المولى السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر بجيش عظيم من حضرته برسم ثفقد بلاده وتهدين الوطانها فساار الى ناحية قفصة فى طريقه ودخل قفصة مريضا وبقى بها اياما وامر بصدقة مال على الفقراء والمساكين وطلبة اللعلم ففرق عن امره اياما • ثم فر من المحلة الامير ابو يحيى ذكريا،

<sup>(1)</sup> هي المدرسة المنتصرية الكائنة بنهج الوصفان قرب سوق النحاس

يحيبي نزكرياء صاحب بونة ولحق بالعرب واستقر عند اولاد ابي الليل هو واخوه فاجتمعوا عليهما ولما بلغ ذلك السلطان بعث قائدا بعسكر لمبادرة حفظ تونس ورحل هو بمحلته وهو مريض من قفصة راجعاً إلى حضرته فدخلها في اوااسط العام المذكور اوكان قد بعث لشقيقه الامير عثمان لقسنطينة ليقدم عليه فقدم عليه اوترك نائبا عنه بقسنطينة مزواره القائد اابا على منصور المعروف بالمزوااد ثم صرفه عنها وعقد عليها لقائده الكبير نبيل ابن ابي قطاية وصرفه اليها وامره بحفظها ، ثم ان المولى السلطان جدد حركته من حضرته وفرق اموالا في عسكره وعقد عليها لشقيقه المولى ابي عمر وعثمان للقاء العرب وسلطانهم فبادره العرب قبل كمال تعبئته وقبل الحوق باقى عسكره بمقربة من جبل الريحان ووقعت بينهم معركة قتل فيها بعض اصحابه كالفقيه ابن حجر ، وسار المولى ابو عمرو عثمان للاجتماع باولاد مهلهل فاجتمعوا عليه فرجع بهم في طلب اولاد ابي الليل وسلطانهم فوجدهم قد حاصروا مدينة تونس ونزلوا بسبخة باب خالد والمولى أبو عبد األله محمد المنتص يتكلف الركوب كل يوم وهو مريض ويخرج بجيوشه اليهم وهو مريض مع اهل تونس فيقاتلهم بالسبخة • فلما احسوا بقدوم الامير ابي عمراو عثمان مع اوالاد مهلهال اقلعوا عن الحضرة خائبين اوالتقواا به فوقعت بينهم معركة خاب فيها ظنهم وانصرفوا اودخل الاميسر أبو عمسرو الحضرة فازاح العلل ، وبلغ السلطان ان االعرب قد عسكروا مع سلطانه ـــم بظاهر القيروان وانهم ارادوا الرجوع لحصاد الحضرة فاخرج اليهم اخاه ابا عمرو عثمان بجيش عظيم فلقيهم بموضع يعرف بالكروية بمقربة من تونس فقتل منهم خلقا كثيرا واخذت رحالهم وانصرفواا فارين على وجوههم خائبين ورجع المولى أبو عمراو عثمان بجيشه الى الحضرة منصورا ظافراا ولما راى الامير أبسو يحيى اختلال امر اوالاد ابى الليل خاف على نفسه وعلى اخيه وانصرف عنهم ولحق باالذاوااودة فاجاراوه اواوفد معه شيخهم عيسسي بن محمد الى تسونس فقيل المولى السلطان شفاعته فيه وفي اخيه وعفا عنهما فبقي بتسونس الى ان قبض عليهما بعد ذاك اقبيل موت السلطان المنتص لما اشتد مرضه فاعتقلا الم هلكا

وفى السادسة عشر لصفر من سنة تسع وثلاثين وثمانمائة توفيت والدة

#### ~\$ 134 **₺**~

السلطان ودفنت بالدار الكائنة قرب دار سيدي محرز

وفى ليلة الجمعة الثانى عشر من صفر من السنة المذكورة توفى بسانيسة باردو المولى المنتص الخليفة من مرضه المتقدم وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة ودفن بالدار التي بها جده الخليفة ووالده فكانت خلافته من وفاة جده سنة واحدة وشهرين واثنى عشر يوما

#### الدولة العثمانية وهي منتهسي الاوج الحفصى

وبويع صبيحة يوم وفاته شقيقه المولى السلطان العالم الشهير ابو عمرو عثمان ابن المولى الامير ابى عبد الله محمد المنصور ابن امير المؤمنين ابسى فارس عبد العزيز ابن الامراء الرااشدين امه ام ولد علجية اسمها ريم كما تقدم في اسم اخيه ، ولد في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة احسدي وعشرين وثمانمائة ، وبويع بتونس على رضى من الخاصة والعامة صبيحة يسوم الجمعة الثاني عشر من صفر عام تسعة وثلاثين وثمانمائة وصلى بقية يومه صلاة الجمعة بجامع الزيتونة وتفرغ اللامر الليه واوقف بين يديه من كان واقفا بين يدى اخيه المولى المرحوم محمد المنتصر وظهرت الدولة الحفصية في ايامه اتم ظهور يدى اخيه المولى المرحوم محمد المنتصر وظهرت الدولة الحفصية في ايامه اتم ظهور

### ذكـر رجـال دولتـه (١).

اواهم حاجبه وحاجب اخيه ورئيس الدولتيـــن الشيخ المعظم ابو عبد الله محمد بن ابى العباس احمد ابن الشيخ الوزيــر ابى البي البي البي هلال

( كاتب قلم جبايته وتنفيذه ) الفقيله ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم

<sup>(1)</sup> ذكر المؤرخ هنا الوظائف العليا للدولة وكانت هشابهة يومثل لانظمة المغرب والاندالس ، واولها الحجابة ويقال لصاحبها رئيس الدولة وشيخ الموحدين ا وله غالبا قيادة الجيوش وهو كالوزير الاكبر ، ثم كتابة قلم الجباية والتنفيذ او الاشغال وهي بمثابة وزارة المال والداخلية ، ثم كتابة العلامة ومتقلدها كصاحب الطابع ويتبعها ديوان الانشاء ، والمزوار من الزيارة كصاحب التشريفات ، والقضاء العمام ، وقاضي الانكحة خاص بالاحوال الشخصية ، واما الفتيا بجامع الزيتونة فلا علاقة لها بالقضاء للقاعدة الفقهية في منع الافتاء للحاكم وانما هي فتيا للعموم كتابة حدد اهم وطائف الدولة العلية في ذلك العصر ، ومناك وظائف دونها كحاكم المدينة ، وديوان البحر ، ودار المختص ملك الدولة موغير ذلك

ثم الفقيه الامجد الاسعد ابو العباس احمد ابن الشيخ الحاج ابى اسحاق ابراهيم السليمانى وطلب الاستعفاء فى آخر عمره وعوفى وقدم الفقيه الاجل ابو عبد الله محمد الزواغى سادس عشرين جمادى الاخرى من عام سبعة وثمانين وثمانمائة

(كاتب علامته) الفقيه ابو عبد الله محمد بن قاسم ابن حجر ثم الفقيه محمد التواسى ثم الفقيه الكاتب المكرم ابو على عمر بن قليل الهم ثم ناب عنه ولده ابو الغيث والخر لعدم قيامه ثم الفقيه ابو البركات اابن عصفور ثم الفقيه ابو عبد الله محمد البونى

(مزواره) الحاج ابو عبد الله محمد الهلل ثم الشيخ ابو عثمان سعيد الزريزر ثم القائد ابو على منصور الملقب بالمزوار ثم ابو اسحاق ابراهيم بن احمد الفتوحي ثم عبد العزيز ولده

(قضاة الجماعة بحضرته) الفقيه الاجل ابو القاسم بن سالم الوشتاتى القسنطينى ثم الشيخ الفقيه ابو على عمر القلجائى ثم الفقيه الاجل المكرم ابو عبد الله محمد الخزامى (1) المستهر بابن عقاب ثم الشيخ الاجل ابى العباس احمد القلجائى ثم حفيده الشيخ المعظم ابو عبد الله محمد القلجائي ثم الشيخ لفقيه الاجل ابو عبد الله محمد ابن ابى القاسم الرصاع ثم الشيخ الفقيه المكرم ابو عبد الله محمد الوشتانى

(قضاة الانكحة بحضرته) الشبيخ ابو حفص عمر القلجانى ثم الشبيخ العالم النكبير ابو محمد عبد الله البحيرى ثم الفقيه المكرم ابو العباس احمد القسنطينى ثم الشبيخ الفقيه ابو عبد الله محمد الزنديوى ثم ولده الفقيد ابو الحسن ثم الفقيه المدرس ابو عبد الله محمد الرصاع ثم الشبيخ الفقيه ابو محمد عبد الرحيم الحصينى ثم ولده الفقيه ابو الحسن

(المفتيون بجامع الزيتونة) السيخ ابو القاسم البرزلى الشيخ ابو القاسم الوشتاتي القسنطيني الشيخ الفقيه القاضى ابو حفص عمر القلجاني الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن عقاب) الشيخ الفقيه القاضى ابو محمد عبد الله البحيرى الشيخ الفقيه القاضى ابو العباس احمد القلجاني ثم حفيده الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد الله محمد الرامع عبد الله محمد الراماع

ذكر ما احدث في ايامه من الحسنات منها بناوه للمدرسة والزاوية تحتها بالدار المعروفة بدار صولة جوار دار الشيخ الصالح سيدي محرز بن خلف

<sup>(1)</sup> كذا الاصل وفي ترجمته بديل الديباج « الجذامي » وهو اشبه بالصواب

والسقاية بازائها ، ومنها كماله للمدرسة التي بدا بناءها اخوه السلطان المنتصر بسبوق الفلقة من تونس ، ومنها بنائره للميضات الضخمة التي بدرب ابن عبد السلام جوفى جامع الزيتونة واامر بتسخين الماء فيها في زمن الشنتاء ومنها بناؤه للسبالة شرقي صومعة جامع القصبة سبيلا للعطاش والدواب ، ومنها بناؤه للمصاحة شرقى جامع الزيتونة يشرب منها العطاش من جعاب نحاس يجذب منها الماء بالنفس ، ومنها امره بالسبيل قرب المارستان ينتفع به من بجواره لقلة الماء هنالك ، ومنها بناؤه للساقية بازاء باب الجبيلة بين بابي برج الاونقى بتونس وجلب الما. لذلك من ام الوطا خلاج مدينـــة تـــونس ، ومنها اقامته للخزانة التي للكتب وبناؤه بمقصورة سيدي محرز بن خلف شرقي جامع الزيتونة وحبس فيها من اكتب من غير ما فن االعلوم الشرعية واللغة والطب والتاريخ والحساب وغير ذلك ، ومنها بناؤه لزاوية الفندق (1) فوق غابة شريك قبلي جبل زغوان جعلها ملجا لمبيت الواردين من ناحية تـونس او من ناحية القيروان ، وكذلك بناؤه للزاوية المعروفة بعين الزميت بيـن مدينة تونس باجة وتحبيسه عليها ما يقوم بها وزاوية ابي الحداد وزاوية المنهلة (2) وزاوية قرناطة بالمكان المعروف بين قفصة وتوزر وزاوية بسكرة وزاوية التومى وغير ذلك

اوفى اول والايته امر باحداث المدرسة والزراوية التى بدالا صوالة وقدم فيها مدرسا الشيخ محمد الزنديوى وامر باكمال المدرسة التى بسوق الفلقة وقدم فيها مدرسا الفقيه القاضى ابا عبد الله محمد بن عقاب وحبس على كل واحدة ما يقوم بها

ولما استقام له الامر فر عم ابيه الامير المدرس ابو عبد الله محمد الحسين ابن المولى الخليفة احمد من ثونس ليلا هو وبعض اولاده ولحق باولاد ابى الليل وكانوا بقرب من الحضرة فوقع بسبب ذلك تشويش بالحضرة واوطانها وغلاالسعر وتخوف الناس من اجلاب العبرب به على الحضرة فبعث المولى السلطان الى العبرب وتوعدهم على ذلك ان فعلموه فقبضوا عليه وعلى من المعه واتوا به الى السلطان فاعتقلهم بالقصبة فهلك هو في ربيع الثانى من عام تسعة وثلاثين وثمانمائة (3) وبقى اولاده الى ان عفا عنهم بعد ذلك

<sup>(</sup>١) الاقرب انها زاوية سيدى ناجى المهيرى

<sup>(2)</sup> يقرب ان يكون مصحفين عن : سيدى عثمان الحداد ، والمنيهلة

<sup>(3)</sup> له ترجمة بذيل الديباج

فاطلقهم وقدم عوض عم ابيه المذكور مدرسا بمدرسة الشماعين قاضى الجماعة حينتذ الفقيه ابا القاسم القسنطينى ، ثم انه قبض على مزواره الحاج ابى عبد الله محمد الهلالى وذاك في آخر جمادى الاولى من العام المذكور وقدم عوضه مزوارا الشيخ ابا عثمان سعيد الزريزر

وفى اوائل جمادى الاولى من السنة المذكورة صف الشيخ الفقيه القاضى ابا العباس احمدالقلجانى عنقضاء قسنطينة وقدم عوضه الشيخ ابا عبداللهمحمد الزنديوى ولما قدم الشيخ الفقيه احمد القلجانى لتونس قدم مدرسا بالمدرسة اجديدة قرب دار سيدى محرز

ثم ان عرب افريقية اولاد ابى الميل ومن انضاف اليهم افسدوا فى جميسه الاوطان واخافوا السبل فبعث اليهم المولى السلطان ينهاهم فتثاقلوا بالمطاليب لهم ولمن معهم والمادوا على غيهم فجهز المولى السلطان عساكره واخرج مضاربه لهم ولمن معهم وعزموا على الهجوم على المحلة قبل كمال جيشها فبلغ ذلك السلطان بمقصودهم وعزموا على الهجوم على المحلة قبل كمال جيشها فبلغ ذلك السلطان فامر بادخال مضارب له كلها الى ثونس ونزل العرب سبخة باب خااله محاصرين للحضرة فى اوائل شهر رمضان فكان المولى السلطان يخرج اليهم باهل حضرته وجيوشه ويقاتلهم بالسبخة بنفسه وظهرت منه شجاعة ودفع فى تحر الاعتداء ما يقصر عنه اللوصف الى ان انصرف عنه العرب خائبين بعد قتل كثير منهم ، ولما بلغهم ان اولاد مهلهل ومن انضاف اليهم عزموا على لقائهم فى نصرة اميسر المؤمنين افرجوا عن تونس والتقوا معهم بالكرومة وخرج اللسلطان بمن معه من الحضرة فى طلبهم فوقعت معركة عظيمة قتل فيها خلق كثير وفروا على من الحضرة فى طلبهم فوقعت معركة عظيمة قتل فيها خلق كثير وفروا على وجوههم طالبين النجاة

وكان صاحب بجاية الاميس ابو الحسين ابن المولى الخليفة ابسى فارس عبد العزيز قددعا لنفسه ببجاية وبويع بها لما بلغه موت الخليفة ابى عبد الله محمد المنتصر فلما الصرف اولاد ابى الليل عن الحضرة خائبين وفدوا عليه واستدعوه الى الحضرة فاجابهم ونازل معهم قسنطينة فحاصرها وضيق عليها نحو شهر يغاديها القتال ويراوحها فوقف له قائدها نبيل وقاتله ومنعه عنها فرحل خائبا قاصدا للحضرة ومعه شيخ الذواودة عيسى بن محمد، وكان المولى السلطان خرج بمحلته للقائه ووفد عليه سباع بن محمد

شبيخ الذواودة فكان في جملته وقدم المولى السلطان بين يديه قائده محمود يحشد الحشود من الحنانشة وقدرفة فورد عليه اصحاب الاميد ابي الحسن فحملوء اليه فبايعه ووقف معه واشار عليه بمناجزة المولى السلطان الحسرب قبل كمال عساكره وقبل قدوم العرب عليه وكان آبو النظر آبن القائد محمود بمحلة المولى الخليفة فلما سمع بما وقع لابيه فر ولحق به وامــر الخليفـــة بالقبض على قائد بونة محمد ابن القائد محمود المذكور فاعتقل بالحضرة الى ان اطلق بعد حين . وسار المولى الخليفة بعساكره ومعه اولاد مهلهل ومن انضاف اليهم الى ان قرب من سراط فوفد عليه في مساء الليلة التي كانت المعركة صبيحتها شيخ حكيم سعيد بن احمد ومعه اتباعه من حكيم وبني على وغيرهم فالتقى الجمعان باذاء وادى سراط بقرب تيفاش يوم الاربعاء الثاني والعشرين من ربيع الاول عام اربعين وثمانمائة واجتمع به ذلك اليـوم بذلـك المـوضم عرب افريقية كالها فصفت الصفوف ووقف المولى الخليفة في وسطها فلما راى اصحاب الامير ابي الحسن كثرة ما وفد على الخليفة من الجيـوش ندمـوا اذ لم يناجزوهم الحرب في امس ذلك اليوم ثم قووا عزائمهم وحملت ميمنتهم على ما يقابلها فهزمتهم ثم حملت ميسرتهم كذلك . حدث عن الشبيخ الفقيه ابي العباس احمد الشماع (1) قاضي المحلة حينتذ قال كنت واقفا في ذلك اليوم في موضع مرتفع فرايت امير المومنين لما راى ما نزل بميمنته وميسرته دفع باهل الحفيظة وجماعة الحفظيين وذوى الصدق في وجوه العدو ولم يبال بهضم جناحيه وقصد نحو الامير ابي الحسن فتفرقت فرق الفتح واهل الظفر وتفرقت عن الامير ابي الحسن اصحابه وقتل كثير منهم وكر اصحاب السلطان لما راوا النصر من قبله فبقي الشرار من ضمحوة النهار الي العصر وافلت الأمير أبو الحسن بفرسه طالبا نجاة نفسه واسلم محلته واصحابه فاخلم النهب وما ايقن هو بدخول بلد بجاية مع من خف من اصحابه فقفل السلطان راجعا الى حضرته فدخلها منصورا ظافرا \* وفي شمهر رمضان من عام اربعين المذكور وفد على المولى السلطان بحضرته وفد اولاد ابي الليل على غير تقدم امان منه فقبض عليهم بسانية باردو وامر بتقييدهم وادخالهم الى القصبة واعتقلوا بها وهم منصور بن خالد بن صوله بن خالد بن حمزة وطلحة بن محمد بن منصور بن حمزة ومنصور بن ذويب بن احمد بن حمزة واتباعهم

ثم ان السلطان خرج في حركته من حضرته واعطى الجند عطياتهم وخرج

<sup>(1)</sup> هو صاحب التاريخ المسمى بالادلة البينة النورانية ، وهو سمى والده المذكورة وفاته سنة 833 ووارث خطته

بعساكره قاصدا الى وطن بجاية فنزل مكوس فى اواخر عام اربعين وقاتل به عبد الله بن عمر بن صغر شبيخ بنى سيلين ثم قفل راجعا الى حضرته فدخلها فى اوائل عام احد واربعين

وفى آخر يوم من ربيع الاول من عام احد واربعين هذا توفى بتونس كاتب العلامة الفقيه ابو عبد الله محمد بن قاسم بن حجر ودفن من الغد بدار الشيخ الصالح ابى زكرياء يحيى بن الدمان خارج باب السويقة من تونس وحضر لدفنه المولى الخليفة ووجوه دولته فقدم بعده لكتابة العلامة الفقيه ابو عبد الله محمد التواسى

وفي اخر العام المذكور فرغ من البناء من مدرسة سوق الفلقة

وفى يوم خامس عشرين لذى القعدة من العام المذكور توفى بتونس الشيخ الفقيه الحاج ابو القاسم البرزلي (1) ودفسن بجبل الجلاز فتولى بعده الامامة بجامع الزيتونة والخطابة والفتيا بعد صلاة الجمعة قاضى الجماعة حينتًذ الشيخ الفقيه ابو القاسم القسنطيني وولى التدريس بمدرسة ابن تافراجين الفقيه ابو البركات محمد بن محمد عرف بابن عصفور وولى الخطابة بجامع التوفيق والفتيا به بعد قاضى الجماعة قاضى الانكحة حينتذ الشيخ ابو حفص عمر القلجاني

وفى اواسط عام اثنين واربعين امر الخليفة بالقبض على منفذه وصاحب قلم جبايته الفقيه ابى عبد الله محمد بن قليل الهم وعلى ولديه ابى البركات ويونس وعلى صاحبه قائد باجة ابى الحسن على بن مرزوق واخيه فقبض عليهم واعتقلوا بالقصبة واستصفيت اموالهم وقدم بعده للتنفيذ والجباية الفقيه ابو العباس احمد بن ابى اسحاق ابراهيم السليمانى

وفي عصر يوم الخميس الرابع عشر لشعبان من العام المذكور توفي الشيخ الفقيه العلامة ابو عبد الله محمد بن مرزوق (2)

وفى اوائل عام ثلاثة واربعين اتى السلطان براس ابن صخر وهو عبد الله ابن عمر السيليني الى حضرة تونس ونصب بباب خالد

وفى رابع جمادى الاخرى من العام المذكور دخل السلطان بجاية بعد خروج الامير ابى الحسن فارا بنفسه منها وخرج اهلها للقائه فامن جميعهم فى انفسهم

<sup>(1)</sup> هو فقيه عصره وحافظه وكان يلقب بشيخ الاسلام ــ وترجمته وتآليفه مستفيضة

<sup>(2)</sup> هو الحفيد وقد تقدم الجد وهو البه علماء تلمسان في عصره ترجمته بذيل الديباج والبستان وغيرهما

واهوالهم ثم عقد عليها لابن عمه الامير ابى محمد عبد المومن بن ابى العباس احمد وقفل راجعا الى الحضرة على ما امل فدخلها في رجب من العام المذكور

وفى آخر عا ماربعة واربعين فرغ من بناء المدرسة المجاورة لسيدى محرز وفى يوم الخميس الرابع عشر لربيع الاخر م نعام خمسة واربعين توفى الفقيه المدرس ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغ (1)وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الاعظم ودفن خارج البلد بطريق العباد وكان مدرسا بتلمسان وله تصانيف جليلة منها التوضيح في علم الفرايض من الواحد الصحيح استوفى فيه طريق القرشى بالكسور واستنبط فيها اشياء ظهرت له لم يسبق اليها ومنها اختصاره ومنها مقدمة فى تفسير القرءان العظيم وخاتمة فى ذلك وغير ذلك من تاليفه.

وفى عام خمسة واربعين وثمانمائة بلغ المولى السلطان ان بلد نفطة قام بها رجل يعرف بابى زكرياء من فخذ بنى الخلف من مشيختها واجتمع عليه الاوباش واغلق البلد فى وجه النائب فخرج المولى الخليفة بجيوشه من حضرته قاصدا اليها وقدم بين يديه قائده ابا الفهم نبيل بعسكرمعه فنزل البلد وحاصرها اياما ثم ورد عليه المولى الخليفة فاحاط بعساكره بها وضيق عليها الحصار الى ان دخلها بعد ان قتل منها خلق كثير وملكها فى اواخر جمادى الاخرى من العام وانتهبت ديارهم واموالهم وقبض على القائم بها واتى به الى المولى السلطان فامر به فقتل ثم قبض على ابيه واتى به الى المولى السلطان فامر به فقتل فى الحضرة ثم عقد عليها لقائد من قبله وانصرف عنها راجعا الى حضرته فدخلها فى اواخر العام المذكور .

وفى يوم الجمعة حادى عشرين من المحرم عام سنة واربعين عمل مجلس بالقصبة العلية بحضرة الخليفة من سبب مقالة نسبت الى الشيخ الفقيه احمد القلجانى وحضر المجلس المذكور هو وشقيقه والشيخ الفقيه القاضى ابو حفص عمر والشيخ الفقيه محمد بن عقاب والشيخ الفقيه عبد الله المبحيرى ومفتى بجاية الفقيه منصور بن عثمان المبجائى وكلم الخليفة فى القصبة الفقيه ابن عقاب المذكور فاهر باعتقاله بجامع الجبيلة من القصبة دون قيد فاعتقل نحو شهرين ثم اطلق . وفى يوم الاربعاء سابع عشر صفر من العام المذكور ضرب قاضى الجماعة وامام جامع الزيتونة وخطيبه والمفتى به الشيخ المفتى ابو القاسم القسيطيني (2) بمغروس عند سلامة من صلاة الصبح بالجامع المذكور وهو القسيم المنافرة وهو

<sup>(1)</sup> المعروف في الذيل والهبستان ابن زاغو وهو من اجل علماء العصر

<sup>(2)</sup> ترجمته بذيل الديباج ص 222 وبها ما يدل على ان جريمة قتلمه لها علاقة مدبرة بنازلة القلشانى المذكورة منا قبلها مباشرة وربعا يشم منها ان الدولة كانت حامية للقلشانى وما فى ابتسام الغروس من ايهام تهمة الرجل الصالح بذلك لا يصح وانما هى المبالغة فى تشخيص الكرامات

جالس على السجادة عند باب البهور حيث صلى بالناس هنالك فقتل ضاربه فى الحين تحت صومعة الجامع المذكور والقى خارج المسجد ورفع القاضى المذكور الى داره وكتب وصيته وتوفى فى الليلة القابلة وصلى عليه بالغد بالجامع المذكور ودفن بالزلاج . وقدم لقضاء الجماعة بعده والخطبة بجامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة الشيخ القاضى ابو حفص عمر القلجانى وقدم للامامة بالجامع الملكور الفقيه محمد بن عمر المسراتى القروى خطيب جامع القصبة وقدم للخطابة والفتيا بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة به الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن عقاب وقدم لقضاء الانكحة والتدريس بمدرسة الشماعين الفقيه ابو محمد عبد الله البحيرى

وفى اوائل عام سنة واربعين بلغ المسولى السلطان ان محمد بن يحيسى السيلينى المعرو فبابن حجر اغتال صاحب بجاية الامير ابا محمد عبد المومن وقتله فعقد عليها المولى الخليفة لاخيه الامير ابى محمد عبد الملك اخى عبد المومن المذكور.

وفى اوائل عام سبعة واربعين كان الوباء بتونس ونواحيها وفيه مصرض قاضي الجماعة الشيخ الفقيه ابو حفص عمر القلجاني وطال مرضه واتصل الى ان توفى ليلة الاربعاء الرابع والعشرين لشهر رمضان من العام المذكور وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل الزلاج بازاء قبر والده وكانت ولادته بباجة ليلة السبت الثانية لشوال من عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة فكان عمره اربعة وسبعين عاما غير سبعة ايام فولى بعده قضاء الجماعة والفتيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة به والخطابة بجامع القصبة الشميخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن عقاب والتدريس بمدرسة عنق الجمل ولده (1) الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد والخطابة بجامع الزيتونة ابو عبد الله محمد المتوفيق والفتيا به بعد صلاة الجمعة الفقيه القاضي ابو العباس احمد القلجاني

وفى ليلة الخميس الثانى لشوال من العام المذكور توفى الشيخ الصالح سيدى فتح الله بزاويته بمقربة من جبل الجلود ودفن من الغد

وفى ليلة السبت ثامن عشر صفر من عام ثمانية واربعين وثمانمائة توفى الشيخ الولى الصالح سيدى ابو الحسن على الجبالى ودفن من الغد بجبل المرسى بطرف جبانته

.. 1 the .....

<sup>(1)</sup> ای ولد المتوفی

وفى عام خمسين بلغ المولى الخليفة ان الامير ابا الحسن دخل بجاية على قائدها احمد بن بشير على حين غفلة فخرج المولى السلطان من خضرته بجيوشه وقصدها وقدم بين يديه القائد نبيل بعسكر معه فنزلها وفر منه الامير ابو الحسن ولحق بالجبال بعد اقامته بها عشرين يوما وملكها المقائد المذكور وقدم عليها المولى الخليفة القائد محمد بن فرج وانصرف الى حضرته.

وفى يوم الجمعة ثامن عشر شوال من العام المذكور توفى امام جامع الزيتونة وخطيبه الشبخ الفقيه المدرس ابو عبد الله محمد المسراتي ودفن من الغمد بالزلاج فولى بعده الامامة والخطابة قاضي الجماعة حينئذ الفقيه ابو عبد الله محمد ابن عقاب وولى التدريس بعده بمدرسة التوفيق اخوه (1) الفقيه ابو العباس احمد وكذلك ولى الخطابة بجامع القصبة .

وفى حدود العام المذكور توفى الفقيه ابو عبد الله محمد بن قليل الهم بمرض اصابه بمكان اعتقاله من القصبة . وفى ذى الحجة من عام خمسين المذكور فرغ من البناء من المدرسة الكائنة شرقى باب ينتجمى احد ابواب القصبة وهى التى احدث بناءها القائد نبيل ابو قطاية وقدم فيها مدرسا الفقيه الاجل ابا اسحاق ابراهيم الاخضرى .

وفى يوم السبت الثانى والعشرين للمحرم من عام احد وخمسين وثمانمائة قبض على المولى الامير ابى اسحاق ابراهيم اخى المولى الخليفة لابيه وعلى ولدى اخيه المولى الامير ابى الفضل واعتقلوا بالقصبة.

وفى يوم الخميس ثانى عشر صفر من العام المذكور وقعت الزلزلة بتونس قرب الزوال .

وفى ليلة الاثنين سابع عشر جمادى من العام المذكور توفى قاضى الجماعة بتونس الفقيه ابو عبد الله محمد بن عقاب (2) بعد صلاة العشداء الا خرى وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل المسرسي بجبانة الشبيخ سبيدى ابى سعيد الباجى فولى بعده قضاء الجماعة والتدريس بمدرسة سوق الفلقة لشبيخ الفقيه القاضى احمد القلجانى ــ فى يوم الثلاثاء ثانى جمادى الاخسرى ــ واستقل حفيده (3) احمد ابن شقيقه عبد الله بقضاء الجزيرة

<sup>(1)</sup> الضمير يعود على المتوفى المسراتي لا على ابن عقاب

<sup>(2)</sup> تقدم في ذكر رجال الدولة االعثمانية ان له ترجمة بذيل الديباج

والتدريس بالمدرسة المجاورة لسيدى محرز بن خلف وقدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن ابى بكر الوانشريسى للامامة والخطابة بجامع السزيتونة فى ثالث المحرم فاتح عام اثنين وخمسين وثمانمائة وقدم الشيخ القاضى قاضى الانكحة بتونس الشيخ ابو محمد البحيرى للفتوى بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة فى الثامن للمحرم المذكور فكان يخطب بجامع ابى محمد بسربض باب السويقة الجمعة وياتى للفتوى بجامع الزيتونة.

وفى عام اثنين وخمسين وثمانمائة امس السلطان ببناء الميضاة الكائنة على يسار الداخل لدرب ابن عبد السلام جوفى جامع الزيتونة فشرع فى بنائها فى شعبان من العام المذكور

وفى الثامن والعشرين من ذى الحجة مكمل العام توفى بالديار المصرية قاضى القضاة شهاب البدن احمد بن على بن محمد بن حجر (1) شارح كتاب البخارى وغيره كانت ولادته فى شعبان من سنة ثلاثة وستين وسبعمائة كذا وجد بخطه رحمه الله تعالى .

وفى عصر يوم الاربعاء خامس ربيع الثانى من عام ثلاثة وخمسين توفى المام جامع الـزيتونة وخطيب الفقيه ابـو عبد الله محمـد بن ابـى بكـر الوانشريسى (2) ودفن من الغد بالزلاج فقدم بعده خطيباالشيخ! بومحمدعبدالله البحيرى يوم الجمعة سابع الشهر المذكور وقدم اماما الفقيه ابو الحسن اللحيانى وخطيبا بجامع ابى محمد .

وفى يوم الخميس سادس شعبان من العام المذكور خرج السلطان بمحلته من الحضرة ونزل الزعترية ثم ارتحل قاصدا تقرت وكان فى اوائل دولته قام بها رجل من فخذ مشيختها اسمه يوسف بن حسن واحتوى عليها ومنع جبايتها لاشتغال الخليفة عنه بما هو اهم وبعد قطره ففى هذا العام رحل السلطان اليه وقدم بين يديه القائد نبيل بعسكر معه ينيد على الف فارس فحاصر البلد فى اخر شوال من العام المذكور وقاتلها يومين ثم امر بقطع نخلها فى اليوم الثالث واثاب من فعل ذلك لما راى من مقاتلة أهلها له ووقوفهم مع شيخها يوسف المذكور ، ثم ان المولى السلطان قدم واحاط بالبلد فى اليوم الرابع فدخل قائد باجة ابو شعيب مدين مع علج من علوجه من غير تقدم طلب فامر بهما يوسف المذكور فقتلا وامر المولى السلطان بالقتال وقطع النخل فلما

<sup>(1)</sup> شبيخ المحدثين وامام السنة في عصره ، وترجمته واسعة

<sup>(2)</sup> لم توجد له ترجمة

#### -- 144 **\***--

رأى يوسف ذلك وعلم انه لا قدرة له على الدفاع طلب الامان فامن فى نفسه وخرج وطلب من السلطان ان يقبل منه مالا ويبقيه فى بلده فانعم له بذلك فدفع له بعض المال ثم بدأ له واغلق الباب ثم اقام بها سبة أيام فامر الخليفة بمعاودة الحصار والقتال فلما رأى ذلك نزل من البلد وقصد المحلة لكمال ما كان تحدث به فقبض عليه بها يوم الخميس ثانى ذى القعدة من العام المذكور وملكت البلد واخدها النهب واحتوى المولى السلطان على ما جمعه يوسف المذكور وقدم فى البلد قائدا من قبله ورحل عنها متوجها لحضرته ومعه يوسف المذكور وولده واخوه وعمه واهله معتقلين ودخل السلطان تونس يوم السبت ثالث عشرين ذى الحجة من العام المذكور وادخل يوسف المذكور ومن معه للحضرة بقيودهم على جمال تتهادى بهم وقدم على باجة قائدا وهو القائد نصر الله من احرار العلوج .

وفى اوائل عام اربعة وخمسين وثمانمائة امر الخليفة ببناء خزانة الكتب بجامع الزيتونة فبنيت بمقصورة الولى سيدى محرز بن خلف شرقى الجامع (1) وفرغ منها في رجب من العام المذكور

وفيه بنيت زاوية عين الزميت قرب كاف غراب بين تونس وباجة وحبس عليها ما يقوم بها .

وفى اوائل رجب من العام المذكور فرغ من البناء من الميضاة المحدثة بدرب ابن عبد السلام (2) ونزل السلطان اليها ورأى بنيانها فى يوم الاثنين ثامن رجب من العام المذكور

وفيه ايضا فرغ من البناء من زاوية الفندق بغابة شريك بين تونس والقيروان وحبس عليها ما يقوم بها

وفى اوائل ربيع الثانى من عام خمسة وخمسين وثمانمائة احدث بتونس خطبة ثامنة بجامع سيدى جعفر بالتبانين (3) بربض باب السويقة

وفى يو مالسبت الموفى عشرين لربيع الثانى المذكور عمل المولى السلطان عرس ولده المولى الهمام ولى عهد الخلافة ابى عبد الله محمد المسعود على ابنة عمه شقيق الخليفة المنتصر وبنى بها فى الليلة القابلة واطعم فى العرس المذكور بالقصبة اهل الحضرة من غرة ربيع الاول الى يوم البناء ثم اعطى قرب

<sup>(1)</sup> الظاهر انها الواقعة على درج الكتبية جوار بيت النظارة العلمية سابقا وهى التى بها ادارة المكتبة الاحمدية الآن ومقصورة سيدى معرز هى مدخلها

<sup>(2)</sup> درب ابن عبد السلام هو مدخل الخلدونية والميضات ماثلة الى الآن

<sup>(3)</sup> هو جامع النفافتة

# 

البناء لاهل ربض باب السويقة ستين رأسا بقرا وستين قفيزا قمحا ومثل ذلك لاهل ربض باب الجزيرة

وفى جماد ىالاو لى من العام المذكور صرف قاضى قسنطينة الشبيخ الفقيه محمد الزنديوى عن قضائها بعد ان بقى بها سنة عشر عاما وقدم عوضه قاضيا بها الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقي .

وفى اواخر الشهر المذكور قدم الفقيه ابو عبد الله محمد الزنديوى فى جميع خطط الفقيه الغافقى المذكور بالحضرة وذلك التدريس بمدرسة المعرض والخطابة بجامع باب الجزيرة والفتيا به والقضاء ببلد باجة

وفى يوم الاثنين سادس شوال من عام خمسة وخمسين رحل السلطان من تونس مشرقا لبلد طرابلس يهدن اوطانها ويطلب جبايتها وانصرف راجعا للحضرة .

وفى يوم عيد الاضحى مات الفقيه التواسى كاتب الاوامر الكريمة بقابس فانه كان تخلف بها لمرض اصابه تم حمل بعد موته للحضرة ودفن بجبل المرسى وقدم بعده للكتابة الفقيه الناظم ابو على عمر بن أبى العباس احمد بن قليل الهم .

وفى العام المذكور توفى بتلمسان الشبيخ المفتى العسلامة ابو القاسم العقباني (1).

وفيه بنيت السقاية قرب المارستان من تونس

وفى اواسط جمادى الاخرى من عام ستة وخمسين وثمانمائة صرف الفقيه أحمد بن كحيل عن قضاء المحلة وعن الشهادة بالحضرة وقدم عوضه قاضيا بالمحلة الشبخ ابو عبد الله محمد الزنديوى

وفى اوائل رج ببمن العام المذكور ورد الخبر لتونس بان الامير أبا الحسن المذكور اجتمع عليه خلق كثير من وطن بجاية وانه ضيق عليها واخذ بمخنقها فبعث السلطان عسكرا لنصرتها واعطى السلف ورحل ثامن شعبان من العام المذكور بجيوشه مغربا وكان لمحمد بن سعيد السيلينى ابن عم قد استولى على وطنه واخرجه منه واعانه على ذلك صاحب بجاية الامير عبد الملك فقدم بسكرة وطلب من قائدها ابى زيد عبد الرحمن الكلاعى على ان يحسن لمن ياتيه من أهل

<sup>(1)</sup> فيه خطا في الاسم والتاريخ فهو ابو الفضل قاسم بن سعيد ووفاته في ذي القعدة 854 وصيته العلمي بعيد انظر ــ ترجمته في ذيل الديباج والبستان

وطن حمزة ليكون ذا كسببا للاحتيال على الامير ابي الحسن فيامن فجاء من يحذره من اهل وطن حمزة فصدق ذلك عنده احسان قائد بسكرة اليهم فخرج من عندهم فارا بنفسه ولحق بابن سخر المذكور ونزل عند صهره سعيد بن عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد المذكور فتحدث محمد بن سعيد مع احمد بن على من الذواودة ومع قائد قسنطينية ابي على منصور المزوار فالتزم له القائد المذكور الوفاء بجميع ما يطلب ان قبض عليه فلما خرج المولى السلطان بمحلته من حضرته مغربا بعث ابن صخر المذكور الى قائد قسنطينة بان يكون قريبا منه بعسكره ففعل ثم ان ابن صخر اخبر ابن عمه سعيد بن عبد الرحمن بما تحدث به م نالقبض على الامير ابي الحسن وطلب منه المساعدة فعظم ذلك عليه ثم انه رأى انه لا بد له من ذلك فاتفقا معا على القبض عليه فاخذاه بمحاولة وطيرا بالخبر الى القائد ابي على منصور المذكور قائد قسنطينة فاتساهما بمن معه فامكناه منه ثم بعث القائد ولده عليا مع سعيد ابن عبد الرحمن المملكور للسلطان فاخبراه بذلك فوجه شيخ الموحدين الشيخ ابا عبد الله محمد بن ابي هلال مع القائد على الواصل المذكور بعسكر فقدما على القائد المذكور بموضع يعرف بايكجان يوم عيد الفطر فامكنهما من الامير ابي الحسن فارتحلا به مقيدا راكبا على بغلة ثم توقعا ان يفلته العسرب من أسره قبل وصوله الى المولى السلطان فلما كانت ليلة الثالث من شوال امرا به فذبح بموضع بطرف السبخة ودفنت جثته هنالك وبعثا براسه الى السلطان مع البريد فقدم به عليه في الرابع لشوال المذكور وهو متوجه اليه فـوضع بين يـديه ثم نصب على قناة بالسوق حتى رءاه الناس وتحققوه ثم امر بدفنه فدفن هناك . ثم رحل السلطان بمحلته قاصدا لبجاية وبعث لصاحبها ابن عمه الامير ابي محمد عبد الملك ليقدم مع كبار بلده للقائه ليجدد به عهدا فقدم وجوه البلد وتلكا هو عن القدوم فوجه اليه المولى السلطان قاضي المحلة وبعض الفقهاء والمسرابطين فرغبوه في القدوم فقدم معهم في يوم الاثنين ثالث عشري شوال المذكور فوجد الخليفة ينتظر بابي بحاب بمقربة من جبل اولاد رحمة فبات ليلة بالمحلمة ثم قبض عليه بها من الغد وقيد وعقد على بجاية للقائد منصور المذكور وصسرفه اليها مع وجوه اهلها وانكفا راجعا بمحلته وعقد في طريقه على قسنطينة للقائد فارح ابن القائد منصور المذكور وصرفه اليها وصار متوجها لحضرته في يوم الاثنين موفى عشرى ذي الحجة مكمل عام سنة وخمسين .

وفى يوم الاثنين ثالث عشرى ذى الحجة من العام المذكور قتل العامة وبعض خدام القائد نبيل حاكم باب المنارة المكحول ونقبوا عراقبه وجروا شلوه فى

# 

ائقة المدينة واحرقوه واشاعوا ان ذلك عن امر الخليفة وكان ذلك اليوم الخليفة قد خرج للمصيد فلما جاء بالعشى اخبر بذلك فانكره وامر بالقبض على من فعل ذلك فقبض على خمسة رجال منهم فذبحوا في الموضع الذي احرقوا القائد فيه على يسار باب الجديد.

وفي حادي عشري ربيع الاول من عام سبعة وخمسين اخذ القائد نبيل ابو قطاية (قبض عليه) بالقصبة العلية وعلى اولاده الذين بالحضرة وعلى خدمة القائد عبد الله الصقلي فاعتقلوا تلهم بانقصبة وخرج في الحين الشبيخ ابو الفضل بنابي هلال بعسكر معه الى بلد بونة فقبض على قائدها ابى النصر ابن القائد نبيل المذكور وعلى اصحابه فقدم بهم الى الحضرة فثقف ابو النصر بالحضرة واطلق اصمحابه وعقد الخليفة في الحين اخذ القائد نبيل على قفصة لابي محرز محفوظ وصيرفه اليها وامره أن يامر صاحبها القائد فتوح بالانصراف ألى بلمد تسوزر ليقبض على صاحبها القائد ناصر رضيع القائد نبيل ففعل ذلك وقبض على ناصر المذكور وجيء به الى قفصة فثقفه بها هو وولده محمد الى ان اطلق بعد ذلك وتولى فتوح توزر . ثم ان المولى السلطان امر بجمع الاموال التي للقائد نبيل وولده ومن قبض عليه منهم فجمعت كلها من مكامن احتجابها وحصل فيها فيما قيل ما يزيد على عشرين قنطار ذهبا من العين وما يقارب ذلك قيمة من الجوهر والعقار والاثاث ولما كانت ليلة الثلاثاء ثاني عشر جمادي الاولى من العام المذكور توفى القائد نبيل المذكور بمحبسه ودفن ليلا بالقصبة ثم اخرج ليلة الخميس رابع عشر الشبهر المندكور وانزل الى المندرسة الكائنة شرقى باب ينتجمي احد ابواب القصبة فدفن بمقبرة كان اعدها لذلك حين بنائه لها

وفى جمادى الاولى المذكور وقع ابتداء الوباء بتونس فانتقل المولى السلطان من القصبة الى سانية باردو ثم انتقل منها الى سانية توزر

وفى ليلة السبت اول ليلة من جمادى الاخرى من عام سبعة وخمسين وثمانهائة صرف الشيخ ابو عبد الله محمد الزنديوى عن قضاء المحلة واعيد اليها الفقيه احمد بن كحيل والى الشهادة بالحاضرة .

وفى جمادى الاخرى أيضاً آخذ السلطان المجاهد فى سبيل الله ابو عبد الله محمد ابن السلطان مراد التركى مدينة قسطنطينة العظمى قهرا واحتوى عليها وعلى جميع خزائنها بعد حصره لها اشد الحصار واسكنها المسلمين واقطعهم اياها .

وفى رابع عشر شعبان من العام المذكور توفى بتونس الشيخ الفقيه محمد الرملي ودفن بالزلاج .

وفي السادس عشير منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الكماد ناظرا في الاشغال بالحضرة وقدم ابو عبد الله محمد بن عصفور شاهدا بالتنفيذ وفي ثالث عشر شهر رمضان من العام المذكور اغمى على الشبيخ سبعيد بن احمد بوطن نفزاوة ظن اولاده انه توفى فانصرفوا قاصدين الى الحضرة لطلب المشميخة فوقع بين عامر واخيه مقاتلة في طريقهم جرح فيها محمد وتأخر وقدم اخوه عامر لتونس ومعه ولده واخوه عبد الله فامير السلطان بالقبض عليهم فاعتقلوا بتونس ثم قدم محمد فاكرمه وقدمه عـوض ابيه ثـم ورد الخبـر ان الشبيخ سبعيد افاق فاطلق عامر ثم توفى الشيخ في ذي القعدة من العام فاستقل محمد بالمشيخة . وفي عاشر شوال من عام ثمانية وخمسين خرج المولى السلطان بمحلته مشرقا ثم رجع مغربا وجدد حركاته لسماعه ان المفسدين باطراف بجاية ضيقوا على قائدها ومنعوه التصرف فامر في طريقه بالقبض على الامير ابي بكر ابن الامير عبد المؤمن لسؤال اهل بجاية عنه وقصدهم تقديمه لتقدم سالفته فيهم من ابيله وعمه فقبض عليه وهو متوجه من تونس الي المحلة بقرب ميلة ورد الى تونس ودخلها يـوم الاربعـاء سادس عشىرى جمادي الاخرى من عام تسعة وخمسين واعتقل بالقصبة هو ومن معه . وسار المولى السلطان الى ا نوصل تاكورة فقدم عليه وجوه اهل بجاية وقد تنصلوا من اشرارها واخبروه بفرارهم فعزل عنها قائدها ابا على منصسور المزوار وعقد عليها لولده ابي فارس عبد العزيز وصرفه اليها في تاسع عشرى جمادي الاخرى عام تسعة وخمسين المذكور وانصرف بمحلته قافلا الى الحضرة وعقد في طريقه للقائد فارح صاحب قسنطينة على بسكرة وتقرت واضافهما الى قسنطينة.

وفى عشية يوم الإثنين خامس ذى القعدة من عام ثمانية وخمسين توفى بتونس الفقيه القاضى ابو محمد عبد الله البحيرى (1) ودفن من الغد بالزلاج

وفى ربيع الاول من العام المذكور توفى المولى المسعود اخو السلطان لابيه بمرض اصابه في المحلة في الجداري وحمل من الغد الى تونس فدفن بها .

<sup>(1)</sup> هذا الامام اضطرب في اسمه الاصل المطبوع فسمى في تعداد رجال الدولة العثمانية : ابو محمد عبد الله وفي غير هذا الموضع ابو عبد الله محمد واغتر بذلك الشيخ مخلوف في الطبقات والشيخ السنوسي في المسامرات ، وفي تراجم التاريخ الضيافي 63/7 ابو محمد عبد الله بن سليمان ، والمرجع الضابط حبو الشيخ بابا حيث سمساه في الذيل ص 158 : عبد الله بن قاسم البحيري المتونسي ابو محمد ابن ابي الربيع الامام الرحلة الراوية العلامة قاضي الانكحة النع وعليسه الاعتماد

وفى اوائل رجب من العام المذكور قبض على اولاد الامير ابى الحسن وثقفوا بالقصبة .

وفى يوم السبت خامس عشرى رجب من العام المذكور بعيث السلطان مزواره سعيد الزريزر لقاضى الجماعة الشيخ ابى العباس احمد القلجانى بتونس فخيره با نيتولى خطابة جامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة عوض الشيخ البحيرى ويترك القضاء او يبقى على خطته خاصة فاستخار الش فى ذلك وكتب براءة بخطه فى السابع والعشرين من رجب باختيار الخطابة والفتيا واستعفائه عن قضاء الجماعة فاعفاءه وكتب له بذلك فى اوائل شعبان وكتب له المدرسة الشماعية بعد ان بقى يحكم بين الناس بتونس فى قضاء الانكحة مع قضاء الجماعة من وقت استعفائه وذلك ازيد من ثمانية اشهر وفى التاسع والعشرين من رجب المذكور امر السلطان الشيخ الفقيه ابا عبد الله محمد ابن الفقيه ابى حفص عمر القلجانى بالجلوس بمجنبة الهلال من جامع الزيتونة لثبوت عقد هلال شعبان على عادة قضاء الجماعة والخطابة بجامع التوفيق فى غرة شعبان المذكور ثم فى تساسع شعبان كتب له بالفتيا بالقلم بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة و وفى غرة شعبان المذكور قدم الفقيه احمد القسنطينى قاضيا بانكحة تونس ومدرسا شعبان المذكور قدم الفقيه احمد القسنطينى قاضيا بانكحة تونس ومدرسا بالمنتصرية التى بسوق الفلقة

وفى الخامس منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن عصفور ناظرا في الاحباس بتونس ثم اضيف اليه بعد ذلك النظر في المحاسبة بالحضرة.

وفى يوم السبت سابع عشر شعبان المذكور توفى المزوار بتونس سبعيد الزريزر ودفن من الغد مجاورا دار الولى سيدى محرز بن خلف وحضر لدفنه السلطان وخواصه وقدم بعده ابو على منصور المزوار .

وفى ثانى ربيع الاول من عام ستين توفى الشيخ الحاج ابو اسحاق ابراهيم السليمانى ودفن بازاء الشيخ الصالح ابى يحيى ذكرياء وحضر لدفنه الخليفة واهل دولته وحضرته . وفى جمادى الاخرة خرج الفقيه احمد البنزرتى بهدية لصاحب فاس صحبة رسوله ابن سمعون .

وفى حادى عشرى رجب من العام المذكور توفى بتونس ابو الهادى اخو السلطان لابيه بمرض اصابه ودفن من الغد بازاء دار الولى سيدى محرز بن خلف .

وفى اوائل شهر رجب ظهر بتونس النجم المسمى بابى الذوائب فى الجهة السرقية قبل طلوع الفجر وهو نجم له عمود نور متصل به ثم ظهر فى الخر

الشهر بعد غروب الشمس فى الجهة الغربية قال صاحب عجائب المخلوقات ظهوره يدل على امر سماوى يقع فوقع بتونس فى الشهر المذكور ريح قلع كثيرا من شجر الغابة ثم وقع فى اواسط شوال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة واكبر من ذلك .

وفى حادى عشر المحرم من عام احد وستين وثمانمائة خرج المولى السلطان مسافرا بجيشه الى بلد طرابلس وبعث شيخ دولته الشيخ محمد بن ابى هلال صحبة القائد رضوان لعزل قائد البلد القائد ظافر وتقديم رضوان ففعل وقدم القائد ظافر باهله وولده لحضرة تونس .

وفى ثامن عشرى المحرم من العام المذكور توفى الشيخ ابو الحسن الجباس المام جامع الزيتونة وقدم عوضه اماما الفقيه احمد المسراتي في اوائل صفر من العام المذكور وقدم عوضه خطيبا بجامع ابي محمد والفتيا به قاضى الانكحة الفقيه ابو العباس احمد القسنطيني .

ولما قفل المولى السلطان الى الحضرة صرف الفقيه محمد بن عصفور عن النظر فى الاحباس وفى بيت الحساب وقدم الفقيه محمد البيدمورى ناظرا فى الاحباس وعلى بن عباس فى بيت الحساب.

وفى اوائل صفر عام اثنين وستين قدم لتونس الفقيه احمد البنزرتى من مدينة فاس وقدم معه رسولان بهديتين احداهما من قبل صاحب فاس السلطان عبد الحق المرينى والاخرى من قبل صاحب تلمسان احمد بن حمو الزناتى فانزلا فى دارين عظيمتين واجريت لهما الارزاق الى ان قدم مولانا فادخلا عليه ومع كل واحد هديته فاكرمهما .

وفى صفر من العام المذكور توفى بتونس محمد بن عصفور بمرض اصابه . وفى اوائل العام المذكور اصاب الناس بتونس غلاء فى الطعام بلغ قفيز القمح اربعة دنانير ذهبا والشعير على الشطر من ذلك فشكى الناس قلة الطعام وغلاءه للسلطان فامر بان يخرج من المخزن فى كل يوم ما يصنع منه الفخبزة وتفرق على الفقراء بتونس بباب ينتجمى فابتدى بتفريقها فى ثالث ربيع الثانى ودام الى رجب حتى كشر الطعام الجديد ورخص ثمنه .

وفى اواخر ذى القعدة من العام المذكور بعث السلطان حديتين احداهما لصاحب فاس والاخرى لصاحب تلمسان بصحبة رسوليهما ووجه مع هدية تلمسان رسولا من قبله ابراهيم بن نصر بن غالية .

وفى ثانى عشير ذى الحجة من العام المذكور خرج السلطان فى محلته وانتهى الى تاورغة وقفل راجعا وعقد فى رجوعه على طرابلس للقائد ابى النصر بن

جاء الخير وصرفه اليها فدخلها في ربيع الثاني من عام ثلاثة وسنين . وفي اواسط رجب من العام المذكور بلغ الخبر ان المولى عبد العزيز نازل محمد

بن صخر بمكرس فقاتله واحتوى على زمائله وفر ابن صخـر هزيمـا لطلـب النحاة .

وفى يوم الاحد عند غروب الشمس منه ثامن شعبان من العام المذكور توفى بتونس الشيخ الفقيه المفتى ابو العباس احمد القلجانى وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بالزلاج وحضر لدفنه السلطان ووجوه اهل دولته كان عمره اربعا وثمانين سنة . وفى تاسع عشر شعبان خرج السلطان بمحلته ونزل الزعترية وبعث فى تلك الليلة بايقاف الفقيه احمد القسنطينى عن جميع خططه من قضاء الانكحة والخطابة والفتيا والدعاء عقب ختم البخارى بالمضرب السعيد على عادة قضاة الانكحة . وفى صبح تلك الليلة قدم الفقيه الامام احمد بن عمر المسراتى خطيبا بجامع الزيتونة وقدم قاضى الجماعة الفقيه محمد القلجانى خطيبا بجامع القصبة والفتيا بجامع الريتونة ومفتيا بعد صلاة الجمعة وقدم الفقيه محمد الزيدوي خطيبا بجامع التوفيق ومفتيا به ومدرسا بمدرسة الشماعين وقدم الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقى خطيبا بجامع باب الجزيرة ومفتيا به ومدرسا بصدرسة ابن تافراجين وعزل عن تصنطينة .

وفى سادس عشرى شعبان بعث من المحلة تقديم ثمانية عدول على يد قاضى الجماعة . وفى اواخر شهر رمضان ورد الامر بان يخرج الفقيه محمد الجباس ليكتب له بقضاء قسنطينة فخرج وكتب له بذلك وانصرف . وفى اوائل ذى المجة من المعام المذكور ورد الامر من المحلة لقاضى الانكحة برجوعه لجميع خططه

وفى ليلة السبت ثالث ربيع الاول من عام اربعة وستين توفى النائب بتونس الشيخ المعظم ابن ابى هلال شيخ الموحدين وحاجب الخلافة العثمانية ودفن بدار الولى سيدى محرز بن خلف . ولما خرج السلطان من حضرته سار الى وطن بجاية فاجتمع مع ولد صاحبها المولى ابى فارس عبد العزيز فاخبره بما وقع له مع محمد بن سعيد وبفراره بين يديه فبعث لمحمد بن سعيد بالامان صحبة ولده وولى عهده المولى المسعود فقدم معه راغبا فى الطاعة فاكرمه واتى به وبجميع اهله الى تونس فاسكن بها واعطى ما يقوم به ثم ان المولى السلطان قفل راجعا الى وطن قسنطينة فعزل القائد فارح وقدم القائد ظافر بن جاء الخير وصرفه اليها فى اول المحرم فاتح شهور عام اربعة وستين . وفى اواخر شهر رمضان من العام المذكور قدم السلطان القائد منصور المروار قائدا

بقفصة وصرفه اليها وقدم بين يديه مزوارا عوضه ابا اسحاق ابراهيم بن احمد الفتوحى في اول شوال .

وفى يوم الاحد ثانى عشرى شوال من العام المذكور توفى قاضى الانكحة بتونس الفقيه احمد القسنطينى (1) وسنه احدى واربعون سنة وقدم بعده لقضاء الانكحة الشيخ ابو عبد الله الزنديوى وقدم بعده خطيبا بجامع ابى محمد من ربض باب السويقة ومفتيا به بعد صلاة الجمعة ومدرسا بالمنتصرية وناظرا فى الاحباس الفقيه ابو عبد الله محمد البيدمورى

وفى يوم الاربعاء خامس جمادى الاخرة من عام خمسة وستين قتل الشيخ الصالح سيدى احمد عسيلة بسبخة سيجوم ودفن بالزلاج قتله الرياحي مختبل العقل وقتله العامة

وفى شهر رجب من العام المذكور صرف الفقيه احمد بن كحيل عن قضاء المحلة والتدريس بزاوية باب البحر وقدم عوضه فيهما الفقيه محمد الرصاع وقدم هو عدلا ومفتيا بالقلم ثم توفى الفقيه احمد بن كحيل المذكور الحر ذى الحجة من العام المذكور.

وفى اواسط العام المذكور توفى بالقصبة القائد ظافر وقدم عوضه القائد رمضان الشارب ثم صرف وقدم عوضه الحاج عبد الرحمان الفتوحى فى اوائل المحرم من عام سنة وستين . وفى ربيع الاول من العام المذكور ملك الاميسر محمد بن محمد بن ابى ثابت مدينة تلمسان واخرج عنها صاحبها عم ابيه السلطان ابا العباس احمد بن ابى حمو فنزل بالعباد ثم صرف الى الاندلس ولما سمع المولى السلطان بذلك جدد حركته من حضرته وخرج بمحلته سابع شوال من عام سنة المذكور قاصدا تلمسان . بجميع عرب افريقية \_ فساد فى جيوش عظيمة المدد مجهولة العدد الى أن قرب من قسنطينة فتوفى هناك شيخ الموحدين ابو عبد الله محمد ابن ابى هلال فى ذى الحجة من العام المذكور وحمل الى حضرة تونس فدفن بدار الشيخ سيدى محرز بن خلف ليلة الحادى وحمل الى حضرة تونس فدفن بدار الشيخ سيدى محرز بن خلف ليلة الحادى عشر لذى الحجة ، ثم ان السلطان اجتاز فى طريقه بقلعة حليمة احدى قلاع جبل وحمل أوراس فأحاط بها بجيوشه الى ان أخذها قهرا وأرهقهم عسرا ، ثم انصرف أوراس فأحاط بها بجيوشه الى ان أخذها قهرا وأرهقهم عسرا ، ثم انصرف في خميع عرب سويد بالاهل والولد وبنو يعقوب والمدواودة من بنى وفد عليه جميع عرب سويد بالاهل والولد وبنو يعقوب والمدواودة من بنى

<sup>(1)</sup> هو شيخ المؤلف حسبما ذكره في شرحه للدمامينية ، ولم توجد له ترجمة وهـو غيــر احمد القسنطيني المترجم في الذيل والضوء اللامع

عبد الوادي وبنو عامر راغبين في الطاعة فتقبلهم وأحسن اليهم ، وفرق قواده في ارض تلمسان ففزعت الرعايا وأتت بجبايات الاوطان! ـ وكان هــذا في شهر نومبر العجمي ـ فأخذتهم فيه ثلوج من اوله الى العشرين منه ، ثم عزم على الوصول الى تلمسان فقدم عليه الشيخ الورع الصالح ابو العباس احمد ابن الحسن والفقيه العالم ابو عبد الله محمد بن احمد ابن الشيخ الفقيه قاسم العقباني وابو الحسن على بن حمو ابن ابي تاشفين خال الامير محمد المذكور بعقد شهود على صاحب تلمسان بان جميع ما يفعلونه جائز عليه فتراموا على المولى السملطان في الكف عن البلد على ان يلتزموا له بالبيعة عن صاحبها ويدخل تحت طاعته ونظره ، فقبل انابتهم ولم يحرم اجابتهم ، فعقدوا على أنفسهم عقدا بالبيعة وانصرفوا الى بلدهم وقفل السلطان راجعا الى جهة تونس يوم الاربعاء سابع عشس صفر من عام سبعة وستين وعقد في طريقه على قسنطينة لحفيده ابي عبد الله محمد المنتصر ابن ولده ولى عهده المولى ابى عبد الله محمد المسعود وصرفه اليها في ربيع الثاني من العام 867 وجعل بين يديه مزوارا القائد ابا على منصور الصبان ، وقائدا في البلد القائد بشيرا وعزل القائد ظافرا ، وصرف أيضا في طريقه محمد بن سعيد بن صخر الى وطنه بجاية ، ودخل الحضرة يوم الثلاثاء ثامن عشر جمادي الاولى من عام سبعة المذكور .

ثم ان المولى السلطان لما استقر بحضرته بعد وروده من تلمسان بلغه آن عرب افريقية ـ اولاد مسكين واولاد يعقوب والشنانفة من أولاد مهلهل ومن انضاف اليهم ـ اجتمعوا وتعاقدوا عليه ان لم يسعفهم في عوائدهم بالسكة القديمة ولم يف لهم بها وبغير ذلك من المطالب ناجزوه الحرب وشنوا الغارات في جميع بلاده ، فخرج بعساكره للقائهم في عاشر رجب من عام سبعة وستين المذكور ربعث لجميع اوطائه فاتته العساكر وقصد نحوهم فأفرجوا بين يديه ، وعقد على مشيخة اولاد يعقوب للحاج محمد بن سعيد عوضا عن ابن أخيه سمير البعبو ، وعلى مشيميخة اولاد يحيى للحاج جديد عوضا عن أخيه اسماعيل ، والطاهر بنرحيم عوضا عنفارس بنعلى من أولاد سلطان، ولمالك بنمنصورعوضا عن على بن على بن على بن على الشبعى ، ولقاسم بن طالب العوني عوضا عن يحيى بن وأخذ اولادهم مراهين وبعثهم الى الحضرة وانزلوا بدار قرب القصبة وأجريت عليهم النفقات ، وسار بالشيوخ الذين عقد لهم في طلب المخالفين الى ان وصل عليهم النفقات ، وسار بالشيوخ الذين عقد لهم في طلب المخالفين الى ان وصل عليه بلد نفطة والجائهم الى دخول الصحراء في زمن القيظ الشديد \_ وكانت صائفة شديدة الحر جدا ـ فهام سابلهم وصارت تنفلت وتجيء للموارد حيث

كانت ، ومن شدة حر هذه الصائفة ولهيبها أن النعام كان يرد شريعة بياش بقفصة ويصطاده الناس هناك ، الى ان هلكت ابلهم ونساؤهم واولادهم جوعا وعطشما وحريقا في الصحراء ، فرأوا ان لا بد لهم من الاياب والوفود على امير المؤمنين ، فوفدوا عليه واحدا بعد واحد طالبين عفوه ، فعفا عنهم على ان ليس لهم في المشبيخة شيء وانما هي لمن عقد له ، ورجع السلطان بعد ان دخل نفطة وارتاح بها ، وكذلك توزر ، ودخل قفصة وارتاح بها هووجيشه ودخل القصبة وتغدى بها مع بعض خواصه ـ والقائد منصور قائدها واقف بين يديه يهنئه ويتلطف له ويستعطف وهو يبتسم له ـ ودخل ايضا المولى الاميـ المسعـود وتغدى بالسلام الفوقاني الشارف على الرحبة ـ والقائد على بين يديه ، وكان يوما عظيما راحة وهناء ، وكل امير في بستان متنزها وكذلك القواد وغيرهم كل منهم في مكان على قدره . وبعد راحته بها أياما رحل الى حضــرته ظــافرا مسرورا وكذلك جميع المسلمين . ولما قرب منها امر بالقبض على المشائيخ فقبض على محمد بن سعيد وسمير بن عبد النبي وفارس بن على بن رحيم ونصر الذوادي واسماعيل بن ضراري \_ هؤلاء كبراؤهم \_ بعد الاحتيال عليهم ونصب شبكة الخداع اليهم حتى دخلوا وسط المحلة وأعطى كل شيخ منهم \_ تطمينا لهم \_ الف دينار ذهبا فبذلك اطمأنوا وباتوا عند قواده فاصبحوا وبارجلهم الاساورة وهم مصفدون \_ وكما تدينوا تدانوا \_ وكفي الله المؤمنين شرهم، وقبض ايضا على بقية المشائخ وقيدوا جميعا وادخلوا لتونس ركوبا على بغال ، وكان يوم دخولهم يوما كبيرا وسلموا من العامة واخذوا للقصيبة واعتقلوا بها ، ودخل السلطان حضرته في ثامن عشس ذي القعــدة من العــام

وفى اواخر شهر رمضان من عام سبعة ( وستين ) توفى مفتى بجاية وعالمها الشبيخ الفقيه ابو عبد الله محمد المشدالي .

وفى اوائل محرم فاتح عام ثمانية وستين قدم الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد المسلاتى ناظرا فى بيت الحساب عوض الفقيه على بن عباس ، ثم صرف فى اواخر شهر رمضان من العام عينه وقدم الفقيه محمد ابن الكماد بها وبدار الاضغال ، وبدار المختص ابراهيم ابن عصفور .

وفى اواسط محرم المذكور مرض السلطان مرضا قويا أشرف منه وفرج الله عنه . وفى العشرين منه خرج أحمد البنزرتي رسولا الى الاندلس فـركب البحر فى ثالث يوم من خروجه ووصل الى الاندلس فأدى رسالته ورجع الى تونس فى شعبان من عامه وقدم معه بهدية من قبل صـاحب الانـدلس مـن

جملتها الختمة العظيمة الشان التي هي الآن بالجامع الاعظم يقرأ منها فيه كل يوم عند التوابيت .

وفى ثانى صفر من العام المذكور توفى بتونس الشيخ الولى الصالح ابو العباس احمد بن عروس ودفن بزاويته حيث كان استقراره قرب جامع الزيتونة ، وكان له مشهد عظيم حضره اولاد الخليفة كلهم .

وفى اواخر جمادى الاخرى من العام المذكور وردت لتونس هدية صاحب تلمسان السلطان محمد بن ثابت صحبة قاضيه محمد بن احمد العقبانى وصحبة رجل من بنى عمه وصادف ذلك من الخليفة افاقة من مرضه وزينت الاسواق كلها بتونس وكان فرح كبير

وفى اواسط العام 867 المذكور قدم القائد ظافر ابن جاء الخير قائد الحضرة ونائبا بها عند غيبة الخليفة كما كان الشيخ ابن ابى هلال ، وفى شعبان من العام المذكور اطلق الخليفة محمد بن سعيد المسكينى بعد اعطائه العهود والمدواثيق بأنه لايخالف على السلطان بوجه ولا يدخل فى رأى الاعراب . وفى ذى القعدة بعث الخيفة هدية لصاحب تلمسان مكافئة لهديته صحبة اصحابه الذين قدموا بها وبعث معهم محمد بن فرج العربى .

وفى اواخر الشهر المذكور امر السلطان بعمل القلاع بجامع الزيتونة ليقى الناس من حر الشمس يوم الجمعة فى زمن الصيف فعمل ، وفى يوم الخميس التاسع عشر من ذى الحجة خرج الخليفة بمحلة وترك بتونس نائبا القائد ظافرا .

وفى صفر من عام تسعة وستين توفى الشيخ المرابط ابو حفص عمر الدكداكي بتونس ودفن بجبل المرسى

وفى ثانى عشر صفر توفى الشبيخ الصالح ابو العباس أحمد ابن الشبيخ الصالح محمد ابن أبى زيد بالمنستير ، ودفن بها .

وفى اول عام تسعة (وستين) المهذكور أمر الخليفة بالقراءة م بجامع الزيتونة مقبل صلاة الطهر والعصر بالختمة العظيمة الشان المهداة من الاندلس كما تقدم ورتب لذلك اربعة من القراء اصواتهم حسنة.

وفى يوم السبت سادس عشرى جمادى الاخرى دخل الخليفة تونس بمحلته بعد ان سار فى بلاده وهدن اوطانها ، وفى اواخر شعبان من العام المذكور بلغ الخليفة ان نصر بن صولة احد شياخ الذواودة أوقع بالقائد منصور

الصبان مزوار قسنطينة وأخذ بعض محلته فبعث السلطان ولده ولى عهده المولى ابا عبد الله محمد المسعود فى عسكر عظيم فأتاهم على حين غفلة فأوقع بهم وقيعة عظيمة واخدا بلهم وفروا بين يديه طالبين نجاة انفسهم فاقام بقسطينة شهر رمضان كله ثم انصرف فى شوال قافلا الى الحضرة منصورا ظافرا فدخلها يوم الخميس ثامن عشر منه

# حوادث مغربية

وفي سابع عشرى رمضان من العام المذكور قام بمدينة فاس مزوار الشرفاء بها محمد بن على بن عمران الادريسي على السلطان عبد الحق ابن السلطان أبي سعيد المريني وملك البلد، وكان السلطان بمحلته خارج البلد فلما سمع فر عنه اصحابه ورجع هو الى البلد في أناس قلائل فقبض عليه وقتل صبرا وقتل من بالبلد من اليهود وقتل رئيس دولته هارون اليهودي ، وسبب ذلك انه كان في ايدي بني وطاس كالمحجور عليه وهم يتولون أمور المملكة منذ سنين كثيرة ثم انه تحدث في الاستقلال عن بني وطاس فأخذهم واخذ اموالهم وفر باقيهم واستقل بامور مملكته وصار يباشس الاشياء بنفسه ويسافر بمحلته وأوقف بين يديه في ذلك هارون اليهودي يتولى امور المسلمين بفاس ويحكم في المسلمين ويذلهم فوقع ذلك في الناس موقعا عظيما الى ان خرج السلطان بمحلته ليهدن اوطانه وليضايق بني وطاس الذين اخذوا له طنجة وتازا وغيرهما فتحدث الناس مع مزوار الشرفاء وقاموا على من بفاس من البهـود فقتلـوهم وتخوفوا من السلطان عبد الحق ومن هارون اليهودي رئيس دولته فضبطوا البلد الى انقدم عبد الحقعقب تلك الهيعة في قليل من الناس فقبضوا عليه وعلى اليهودى وقتلوهما صبرا وبويع . الشريف على رضا من الناس واستقل بالخلافة وعادت الخلافة في فاس ادريسية كما كانت وانقضت دولة بني مرين .

وفى ثانى عشرين لذى الحجة من العام المنكور \_ 869 حرج السلطان بمحلته \_ وذلك فى خامس عشر اغشت \_ ونزل بالزعترية وسار الى بلاد ريغ وهدم سور بلد تقرت لاجلفساد أهلها ومخالفتهم لقواده والزمهم مالا عقوبة لهم فدفعوه ، ثم سار الى قرب وركلة فقدم فيها عاملا وأخذ منها ومن بلد مراب مالا جليلا وانصرف قافلا الى حضرته فوفد عليه فى اثناء قفوله حفيده الامير المولى ابو عبد الله محمد المنتصر صاحب قسنطينة فأكرم نزله وصرف من بين يديه القائد منصور الصبان لاجل ما وقع له مع الذواودة وأهل البلد واستقل يديه القائد منصور الصبان لاجل ما وقع له مع الذواودة وأهل البلد واستقل

المولى المنتصر بولاية قسنطينة وانصرف اليها ، وفي اثناء قفول الخليفة من بلاد ريغ فر من المحلة محمد بن سعيد المسكيني ولحق بطرود وطلب منهم اجارته فخشوا وامتنعوا من ذلك الاطائفة يسيرة منهم أجاروه الى ان لحق بمحمد بن سباع ابن ابي يونس شبيخ الذواودة فأجاره ومنعه ورجع الخليفة الى بلده فدخلها ثامن رجب من عام سبعين وثمانمائة .

وفى اواخر ربيع الاول من عام سبعين توفى بقسنطينة قاضيها الفقيسه الجباس ودفن بها وقدم عوضه قاضيا الفةيه ابو عبد الله محمد العلوسي •

وفي اواسيط العام المذكور 870 وقد على أمير المؤمنين بتونس اعراب تلمسان من بني عامر وسويد وغيرهم فعرفوه بسوء سيرة سلطانها ابن أبي ثابت الزنائي ونكثه للبيعة واخراج قائد ليانه من قبل المخيفة وبعث لمحمد بن سباع ومحمدبن سعيد بالهدايا ليكونا عونا له على الخليفة مهما قدم الى تلك المدينة ، وطلبوا منه الوصول الى تلك البلاد فاستخار الله عز وجل ونصب لهم سلطانا الامير أبا جميل زيان ابن السلطان عبد الواحد ابن أبي حمو الزناتي وكتب له بذلك في أوائل شوال من العام المذكور واعطاه ما يحتاج اليه من الآلة والاخبية والجيش والاموال وصرف صحبته قائدا على العسكر محمد بن فرح الجبائي وجعل التدبير والرأى للشبيخ الفقيه احمد البنيزرتي وكتب الي المولى عبد العزيز ولده بأن يصبحه بمحلته الى تلمسان بخلل ما يلحق ، فخرج الامير أبو زيان من تونس في شوال ولحق ببجاية ، وخرج المولى السلطان على النره عاشر ذي القعدة وسار بعساكره متوجها الى المغرب ففر بين يديه محمد بن سماع وصاحبه محمد بن سعيد ومن انضاف اليهما ولحقا بالصحراء واجتاز الخليفة بجبل اوراس فأخذ بعض القلاع الممتنعة به واستباح عسكره أموالهم ، ثم صدار لمي الصحراء الى أوطان تلمسان ووردت عليه بيعة المديه ومليانة وتنس ووفد عله اعراب ذلك الوطن فأكرم نزلهم ووفدهم وفرق قواده في الاوطان فأتت بالجبايات والضيافات ، وقدم بين يديه عسكر الحصار للبلد فنول العسكر بساحتها في ربيع الآخر من عام واحده وسبعين وخسرج اليه خلق كثير من البلد خيلا ورجلا فقاتلوهم أشه قتال الى المغرب ، ومن الغه صبيحة يوم الخميس صبح الخليفة البلد بعساكره ونزل بالمنصورة قرب البلد وركب الى الملد فقاتاما أشد قتال وتحصنوا بالاسوار والمرابع والسهام ، ثم قاتلهم اشد قتال ثم أمر بهدم الاستوار وعاجلهم الليل قبل ملك البليد فرجعوا الى سحلته، عازمين على اخذ البلد في صبيحة تلك الليلة فأصابهم مطر كثير ، وفي صبيحة يوم السبت قدم الشبيخ القاضى وكبار البلد ورغبوا من السلطان

العفو وكتبوا البيعة وشهدوا فيها وكتب فيها خطه ونصه: « شهد على نفسه عبد الله الله المتوكل عليه محمد لطف الله به ولا حسول ولا قسوة الا بالله » وأعطى ابنته بكرا للمولى أبى ذكرياء يحيى ابن المولى المسعود دون خطبة ، فقفسل السلطان راجعا الى حضرة تونس في تاسع شعبان عام التاريخ .

وفى ذى القعدة عام اثنين وسبعين ابتدأ الوباء بتونس ولم يزل يتزايد الى شوال من عام ثلاثة وسبعين حتى بلغ الفال كل يوم ثم ارتفع فى ذى الحجة مكمل العام، وفى الثامن والعشرين من صفر عام اربعة وسبعين دخل السلطان حضرته ونول بسائية باردو فكانت غيبته سنة واحدة وثلاثة اشهر ،

وفى خامس جمادى الاولى من العام المذكور توفى قاضى الانكحة الفقيه محمد الزنديوى (I) ودفن بجبل المرسى جوار سيدى أبى سعيد وتولى بعده ولده الفقيه ابو الحسن جميع وظائفه ، وفى خامس عشر صفر عام خمسة وسبعين عزل الفقيه الزنديوى المذكور عن جميع الوظائف المذكورة وقدم عوضه الشيخ الفقيه الفقيه ابو عبد الله محمد الرصاع وتولى قضاء المحلة عوضا عن الشيخ الرصاع الفقيه محمد القسنطيني ، وفى ربيع الآخر من عام خمسة المذكور عزل الفقيه محمد البيدمورى عن الاحباس بتونس وقدم عوضه الفقيم ابو البركات ابن عصفور، وفى رجب من العام المذكور مرض الشيخ القاضى ابو عبد الله محمد القلماني وقدم السلطان ابا عبد الله محمد الحسني للنيابة عنه فى الاحكام فى اواسط صغر من عام ستة وسبعين قدم الفقيه عبد الرحيم الحصيني نائبا عن قاضى الجماعة من سبب مكالمة وقعت بين النائب وولد الرحيم الحصيني الفائب والد منهما يحكم بين النائس فوقع الخلاف ، القاضى افضت الى ان جلس كل واحد منهما يحكم بين الناس فوقع الخلاف ،

وَفِي الْعَامِ المُذَكُورِ اخذ النصارى طنجة والريلا من بلاد المغرب •

وفي يوم الجمعة اسلام جمادى الاولى من عام تسعة وسبعين مات بتونس الشيخ الفقيه العلم الكبير أبن اسبحاق ابراهيم الاخضرى (2) ودفن بالزلاج وفي الواسط العام المناور فرغ البناء من الستاية الكائنة قرب الاسرواق وفي اواسط العام واحد و ثمانين ملك المسلمون مدينة اسبتة من ايدى العدو على يد لا تسريف كان من غمارة المناه المسلمون مدينة اسبتة من ايدى العدو على يد لا تسريف كان من غمارة المناه ال

<sup>(</sup>١) اليوجد النقل اعنه كشيرا في ذيل الديباج ويرسمه الزلديوي الاللام غيرا الله لم يترجم له والما النه الم المستخل المناه والما المستخل المستخل المستخل مستخل المستخل مستخل المستخل من علماء تولس في أوائل المائلة الماشرة التي غمرتها المنت منهم خطيبها ومفتيها الو محمد حسن الزنديوي فلا يبعد ال يكون هو ويعبوب السلمه منا

<sup>(2)</sup> إنه ترجمة بذيل الديباج وفي ضمنها ثعبه بالمنتى

# -\$\div 159 \disp-

وفى اوائل ربيع الثاني من العام المذكور قدم الفقيه محمد البونى كاتب العلامة .

وفى الشهر المذكور شرع فى فسقية باب علاوة من تونس وجلب الماء اليها من هنشير حمزة .

وفى اوسط المحرم من عام اثنين وثمانين وثمانمائة ورد على السلطان نصر بن صولة شبيخ الذواودة طالبا للعفو فعفا عنه واكرمه وانصرف الى اهله بعد الاحسان خديما .

والى هنا ينتهى التاريخ ، وقد جاء بالنسخة المطبوعة نقلا عن اصلها ما نصه : انتهى ما وجد بخط المؤلف رحمه الله تعالى وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن عشر شعبان عام ستة وعشرين ومائة والف



ذیل لهذا التاریخ یشتمل علی اسماء ملوك السحاء ملوك السحولتین مع تاریخ ولایة كل واحد منهم وتاریخ وفاته وذكر بعض مآثرهم

#### السدولة المسوحدية

نسب المهدى تقدم اول الكتاب ولد بهرغة سنة 471 وبويع يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان عام 515 وتوفى ليلة الاربعاء الثالث عشر من شهر رمضان ايضا من عام 524 فكان ملكه تسعة اعوام غير ثلاثة ايام استخلف عبد المومن بن على بن مخلوف بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر ابن ابنالاميرابن موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورنيغ بن صطفور بن ينور بن مطماط بن هودج بن قيس عيلان ابن مضر (1) توفى ليلة الخميس عاشر جماد الاخرى من سنة 858 ودفن بتينمل بازاء الامام المهدى فكانت مدته ثلاثا وثلاثين سنة وثمانية اشهر

ثم بويع ولده ابو يعقوب يوسف بن عبد المومن في جمادي الاحرى من سنة 350 و توفي مجاهدا اصابه نشاب في جوفه يوم السبت الثامن عشير لربيع الاخر 580 ودفن برباط الفتح فكانت خلافته احدى وعشرين سنة وعشرة اشهر وثمانية ايام

فخلفه ابو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن على الزداد في العشر الاواخر من ذي الحجة سنة 554 وبويع بالمحلة بعد وفاة والده يوم الاحد تاسع عشر ربيع الآخر سنة 580 وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشرى ربيع الاول من سنة 595 ودفن بمجلس سكناه من مراكش ثم نقل الى تينمل وقيل غير هذا فكانت خلافته اربعة عشر عاما واحد عشر شهرا واربعة ايسام

ثم بویع لابنه ابی عبد الله محمد الناصر بن یعقوب المنصور بویع یوم وفاة والده و توفی یوم الثلاثاء عاشر شغبان سنة 610 فكانت ولایته خمسة عشر عاما واربعة اشهر و تسعة عشر یوما

ثم بویع لابی یعقوب یوسف المنتصر ابن الناصر بویع یوم وفاة ابیه وسنه عشرة اعوام وتوفی یوم السبت ثانی عشر ذی الحجة سنة 620 سمه وزیره ابو سعید فكانت خلافته عشر سنین واربعة اشهر ویومین .

ابو محمد عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المومن بن على بويسع

<sup>(1)</sup> نقل ابن خلدون هذا النسب وطعن فيه بان غالب اسمائه عربية ويلاحظ ما فيه من التحول فجأة من الاسماء البربرية الى قليس عيلان ، ولا شك انه صنع محلى لانتحال الخلافة

بعد وفاة يوسف المنتصر وخلع يوم السبت موفى عشرين شعبان من سنة 621 فكانت خلافته ثمانية اشهر وتسعة ايام ٠

أبو محمد عبد الله العادل بن يعقوب المنصور بعثت له البيعة بمرسية حين خلع الامين عبد الواحد وقتل خنقا ثانى عشرين شوال سنة 624 فكانت خلافته ثلاثة اعوام وثمانية اشهر وعشرة ايام •

أبو يحيى ذكرياء المعتصم بن الناصر بويع في شوال سنة 624 بمراكش ثم خلع من حينه وبعثت البيعة الى المامون باشبيلية .

أبو العلاء ادريس المامون بن يعقبوب المنصبور بويع في شوال سنة 624 و توفى مسافرا يوم السبت عاشر ذي الحجة عام 629 فكانت خلافته من حين بويع باشبيلية خمس سنين وثلاثة اشهر ٠

أبو محمد عبد الواحد الرشيد بن أبى العلاء ادريس بويع يوم موت أبيه وتوفى غريقاً فى بعض جوابى التصر يوم الجمعة عاشر جماد الاخرة من سنة 040 فكانت خلافته عشر سنين وخمسة اشهر وعشرة ايام •

أبو الحسن على السعيدى بن أبى العلاء ادريس بويع يوم وفاة أخيه وقتل السعيد وولده فى معركة مع بنى عبد الواد ونهبوا محلته يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة 646 فكانت خلافته خمسة اعوام وثمانية اشهر وعشرين يوما ٠

أبو حفص عمر المرتضى بن أبى ابراهيم اسحاق بن يوسف بن عبد المومن بن على دخل مراكش بعد ان كتب له بالبيعة واستقدموه من سلا فى حماد الاخرى من سنة 646 ودخل مراكش وبقى بها الى ان اخرجوه منها يوم السبت ثانى عشرى المحرم سنة 665 فكانت والابته تسعة عشر عاما واربعة اشهر وثمانية ايام .

أبو العلاء ادريس الواثق بن محمد بن عمر بن عبد المومن بن على شهر بأبى دبوس دخل مراكش يوم السبت الثانى والعشرين المحرم من عام 665 بعد خروج المرتضى منها ثم قتل واحتز رأسه واخذ من بطنه بطينة مملوءة جوهرا وياقوتا وزمردا وحملوا رأسه والبطينة الى أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى في يوم الجمعة عند غروب الشمس آخر يوم من ذى الحجة من سنة 667 فكانت خلافته سنتين واحد عشر شهرا وثمانية ايام ولما بلغ خبر موته بايع

الناس ولده عبد الواحد وخطب له جمعة واحدة من المحرم فزحف اليه أبو يوسف ففر هاربا هو واخواته وبنو عمه وجميع الموحدين فاخذهم النهب من حين خرجوا من باب الكحل الى ان وصلوا الى الجبل وكانت مدته سبعة ايام وانقضت دولة عبد المومن ودخل الامير يعةوب بن عبد الحق مراكش فى المحرم من سنة 668 فكانت الدولة المحرقمنية مائة سنة واربعا واربعين سنة واحدى عشر شهرا وثلاثة وعشرين يوما والبقاء لله سبحانه وتعالى .

# السدولة الحفصية

أولها الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى لما عزم السلطان الناصر بن يعقوب المنصور على الانصراف من تونس بعد ان هدنها واقام بها حولا نظر ان يخلف عليها الشيخ عبد الواحد فامتنع فكلفه ذلك وذلك في شهر رمضان سنة 603 وتوفى يوم الخميس غرة المحرم عام 618 بتونس ودفن بقصبتها بعد صلاة الصبح •

الأمير أبو زكرياء يحيى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد دخل تونس بعد ان قبض على أخيه الأمير عبد الله عبو يوم الاربعاء رابع عشر رجب من سنة 26 ووجهه الى المغرب في البحر وكتب الأمير أبو زكرياء الى جميع بلاد افسريقية بخلع أبى العلاء المأمون وبتى يستبد في امور اشغاله بالملك شيئا فشيئا الى سنة 634 بعد أن بويع بتونس سنة 627 وكتب علامته بيده الشكر لله وحده توفى ليلة الجمعة ثانى عشرى جماد الاخرى سنة 647 بمحلته بظاهر بونه ودفن من الغد بجامع بونه وكانت ولادته بمراكش سنة 599 فكان عمره تسعا واربعين الغد وخلافته بتونس عشرين سنة وستة اشهر المهر و

أبو عبد الله محمد المستنصر بن أبى ذكرياء يحيى بويع على بونة يوم وفأة أبيه وجدد بتونس يوم الثلاثاء رجب سنة 647 وهو ابن اتنتين وعشرين سنة وتسمى اولا بالأمير وفي سنة 650 تسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالمستنصر وفي سنة 666 رفع الحنايا واوصلها الى أبى فهر ومات يوم عيد الاضحى من مرض متطاول عام 675 فكانت خلافته ثمانية وعشرين عاما وحمسة اشهر واثنى عشر واثنى عشر يوما .

( وفي السنة المذكورة توفي صاحب مصر الملك الظاهر ) •

أبو زكرياء يحيى الواثق بن محمد المستنصر ولد سنة 647 وبويع ليلة موت

أبيه ثم خلع نفسه وبايع لعمه أبى اسحاق وذلك يوم الاحد ثالث ربيع عام 678 فكانت خلافته سنتين وثلاثة اشهر واثنين وعشرين يوما ·

أبو استحاق ابراهيم بن يحيى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد ولد سنة 63 ودخل تونس يوم الثلاثاء خامس ربيع الاخر 678 وجددت له البيعة وانتقل الواثق المخلوع الى دار الغورى بالكتبيين فسكن بها ثم قتل مع اولاده الفضل والطاهر والطيب ولكن في عام 188 ظهر رجل عند ذباب تسمى بالفضل بن الواثق وأطاعته العرب فبعث اليه السلطان ولده أبا يحيى فتسلل عنه الناس ووصل الدعى للقيروان فخرج السلطان أبو استحاق بجيش عظيم في شول فنهب بمنزل المحمدية فرجع الى تونس فاخرج نساءه واولاده ذاهبا الى قسنطينة فاغلقت في وجهه فزاد الى بجاية فمنعه ولده عبد العزيان الدخول اليها فخلع نفسه لولده فكانت خلافته بتونس من خلع الواثق الى فراره منها اليها فخلع نفسه واثنين وعشرين يوما والله يقدر الليل والنهار والمنها والنه المعدول المعدول المعدول والنهار والهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والله والنهار والنه والنهار والنه والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنه والنه والنه والنه والنه والنه والنهار والنه والن

أحمد مرزوق بن عمارة الدعى ولد بمسيلة سنة 642 وتربى ببجاية وفى يوم الثلاثاء ثانى جماد الاولى من سنة 683 قتل الدعى قتله الأمير أبو حفص عمر ابن أبى زكرياء يحيى بويع له بتونس يوم الاربعاء خامس عشرى ربيع الثانى من سنة 683 وتوفى بمرض اصابه يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذى المجلحة سنة 693 فكانت خلافته احدى عشر عاما وثمانية اشهر غير يومين .

وتولى بعده السلطان أبو عبد الله محمد المستنصر ابن أبى زكرياء يحيى الواثق المشهور بأبى عصيدة بويع بتونس باشارة الشيخ المرجاني في الثاتي والعشرين من ذى الحجة عام 693 وتوفى بمرض الاستسقاء يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الاخر سنة 709 ولم يخلف ابنا ذكرا فكانت خلفته اربعة عشرة عاما وثلاثة اشهر وسبعة عشر يوما وبويع بعده الشهيد .

السلطان أبو يحيى أبو بكر ابن عبد الرحمان ابن الأمير أبى يحيى أبى عكر ابن الأمير أبى زكرياء يحيى بويع له يوم وفاة أبى عصيدة وضربت عنقه شهيدا يوم الجمعة سبعة وعشرين من الشهر المذكور فكانت ولايته سبة عشر يوما م

السلطان أبو البقاء خالد بن أبى زكرياء يحيى بويع بتونس يوم قتال الشهيد وتلقب بالناصر ثم خلع نفسه لمرض كان به لا يقدر على الركوب وتوفى قتيلا بتونس في عام 71x فكانت خلافته سنتين وثلاثة عشر يوما •

# 一点 166 漂~

الأمير أبو يحيى زكرياء ابن الشيخ أبى العباس أحمد ابن الشيخ أبى عبد الله محمد اللحياني ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد بويع له البيعة العامة بمنزل المحمدية يوم الاحد ثانى رجب من سنة 7IT ثم لما رأى اضطراب الاحوال وقيام العربان جمع الاموال وباع الذخاير التى بالقصبة حتى الكتب وارتحل لقابس اول عام 7IT وبايع الناس ولده الأمير محمد أبا ضربة بخارج تونس في اواسط شعبان من العام المذكور فكانت الخطبة بينه وبين أبيه فكانت خلافته بتونس ستة اعوام وشهرا واحدا واربعة ايام .

الأمير أبو عبد الله محمد المنتصر ابن الأمير ذكرياء بويسع بتوس بعد خروج والده منها لقابس في منتصف شعبان من عام 717 ثم انه خرج في جيش للقاء الأمير أبي يحيى أبي بكر فهزمه وهرب للمهدية ثم ادرك وقتل في ربيع الاخر من سنة 718 فكانت خلافته بتونس سبعة اشهر وخمسة عشر يوما •

الأمير أبو يحيى أبو بكر بن أبى ذكرياء يحيى ابن السلطان أبى استحساق ابراهيم ابن أبى زكرياء يحيى ولد بقسنطينة فى شعبان 692 وبويسع له يوم الخميس السابع من ربيع الاخر عام 718 وتكررت له البيعة واستوطن تونس وشرفها بآثاره وحسن سيرته وتوفى ليلة الاربعاء تسانية رجب 747 وعمره خمسة وخمسون عاما غير شهر وخلافته تسبع وعشرون سنة وعشرة اشهر وخمسة وعشرون يوما •

ابنه الأمير أبو حفص عمر بويع بالخلافة يوم وفاة والده ، فبلغ الخبر أخاه أحمد ولى العهد وكان بقفصة رحل قاصدا تونس وبويع بها وتلقب بالمعتمد وكان عمر بباجة فصبح تونس يوم السبت السادس عشر من رمضان وقتل أخاه أحمد ، فبلغ أبا الحسن المريني فعله في نقض عهد والده وقتل أخوته فقصد تونس وهرب عمر فبعث خلفه فادرك بقابس وقتل يوم الاربعاء السابع والعشرين من جماد الاولى سنة 748 فكانت خلافته عشر اشهر وخمسة وعشرين يوما منها شبعة ايام لأخيه أحمد .

وملك تونس السلطان أبو الحسن على ابن أبى سعيد عثمان ابن أبى يوسع يعقوب بن عبد لحق المرينى ثانى جماد الاخرى سنة 748 ومنع العرب من البلاد التى ملكوها بالاقطاعات فتفاوضوا فى ولاية الأمير أحمد ابن أبى دبوس وحصروا أبا الحسن بالقيروان وفر الى سوسة فركب البحر الى توسس محسره العرب واستقدموا السلطان الفضل من بونة وانتقضوا على المرينى فخرج من

تونس في البحر اوائل شوال سنة 750 وعقد لابنه الفضل على تونس فوصل الخبر الى أبى العباس الفضل وهو بالجريد فنزل على تونس محاصرا لها واخراج ابن المريني على الامان ولحق بالجزائر بأبيه فكانت مدة المسريني بتونس سنتين واربعة اشهر ويومين •

وتولى أبو العباس الفضل ابن أبى بكر فى التاسع والعشرين من ذى القعدة سنة 750 وتلقب بالمتوكل ثم خلع بحيلة من الشيخ ابن تافرجين وعمر بن حمزة من اولاد أبى الليل فى الحادى عشر من جماد الاولى سنة 751 فكانت مدته بتونس خمسة اشهر واثنى عشر يوما ، ثم بويع بتونس لأخيه ٠

الأمير أبى استحاق ابراهيم ابن أبى بكر على يد الحاجب ابن تافرجين وهو يومئذ غلام مناهز ، وتوفى بليل فجأة فى رجب سنة 770 فكانت خلافته ثمانية عشر عاما وعشرة اشهر ونصف شهر ، وبايع الناس ولده .

أبا الباء خالد اخذ له البيعة على الناس علجة القايد منصور صبيحة موت أبيه وسار سيرة رديئة فخرج أبو العباس أحمد من بجاية محاصرا لتونس . وهرب خالد فبعث في اثره والخذ وبعث به الى قسنطينة في البحر فغرق وكانت مدته بتونس سنة وتسعة اشهر ونصف .

وتولى أمير المؤمنين أبو العباس أحمد ابن الأمير أبى عبد الله محمد ابن السلطان أبى بكر ، بويع يوم القبض على الأمير خالد ، وكان حسن السيرة في البلاد والعباد ، وتوفى يوم الاربعاء ثالث شعبان 796 فكانت خلافته بتونس اربعة وعشرين عاما وثلاثة اشهر ونصفا .

وتولى السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أحمد تزايد بقسنطينة سنة 763 وبويع له بتونس يوم وفاة والده على رضا من الناس وصلحت به العباد والعباد ، وتوفى يوم عيد الاضحى من سنة 837 فجاة بموضع يعرف بولجة السدرة ونقل الى تونس فدفن بازاء قبر والده بتربة سيدى محرز فكانت مدته احدى واربعين سنة واربعة اشهر وسبعة ايام .

وتولى بعده حفيده السلطان أبو عبد الله محمد المنتصدر ابن الأمير أبى عبد الله محمد المنصور ابن السلطان أبى فارس بويع بالمحلة وجددت له البيعة بتونس يوم عاشوراء سنة 838 ثم رحل لتهدين الاوطان قمرض فى الطريق فبعث لشقيقه الأمير أبى عمر وعثمان قورد عليه من قسنطينة فعهد اليه وتوفى



ليلة الجمعة الثانى والعشرين من صفر 839 فكانت مدته سنة وشهرين واثنى. عشر يوما •

وتولى بعده السلطان أبو عمر وعثمان ابن الأمير أبى عبد الله محمد المنتصر ابن أبى فارس بويع بتونس يوم الجمعة ثانى عشرى صفر عام 839 وانصلحت... به البلاد والعباد • ( انتهسى )



# فهرس الدول نهرس ترتیبی لتسادیسخ السلولتین

#### الموحسدية بالغسرب:

المهدى محمد بن تومرت 3 - 4 - 5 - 6 - 7 عبد المؤمن بن على 7 - 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 14 - 15 - 14 ابنه يوسف 13 - 15 - 16 - 16 ابنه يعقوب المنصور 15 - 16 - 18 - 17 ابنه محمد الناصر 17 - 18 - 19 - 19 ابنه يوسف المنصر 19 - 20 - 20 عبد المؤمن 20 - 21 العادل ابن المنصور 20 - 21 يحيى المعتصم ابن الناصر 21 - 22 - 24 - 26 المأمون ادريس ابن المنصور 22 - 24 - 26 المنهوم عبد الواحد الرشيد 26 - 20 أخوه على السعيدى 30 - 31 أخوه على السعيدى 30 - 31 عمر المرتضى بن ابراهيم بن يوسف 31 عثمان بن أبى دبوس 56 ابنه أحمد 84 - 85

#### الخفصيسة بتسونس:

ابنه يحيى الواثق 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 64 ابراهيم ابن أبي زكرياء يحيى 42 \_ 43 \_ 46 \_ 49 الدعى أحمد بن مرزوق 45 ــ 46 ــ 47 ــ 49 ــ 50 عمر ابن أبي ذكرياء يحيى 42 \_ 48 \_ 94 \_ 50 \_ 50 \_ محمد أبو عصيدة ابن الواثق 53 - 58 أبو بكر الشهيد بن عبد الرحمان 58 \_ 59 خالد بن يحيى بن ابراهيم 58 \_ 59 \_ 61 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 56 زكرياء بن أحمد بن محمد اللحياني ابنه محمد أبو ضربة 64 \_ 65 \_ 66 أبو بكر يحيى بن ابراهيم 60 \_ 61 \_ 63 \_ 64 \_ 65 \_ 66 \_ 68 \_ 68 \_ 69 \_ 71 \_ 69 79 - 78 - 77 - 75 - 73 - 72ابنه عمر 78 \_ 79 \_ 81 \_ 81 \_ 80 \_ 79 \_ 78 أخوه أحمد 72 \_ 77 \_ 81 \_ 81 الاحتلال المريني 81 \_ 97 الفضل بن أبي بكر 86 \_ 89 \_ 90 \_ 91 \_ 92 أخوه ابراهيم 92 \_ 97 \_ 98 \_ 97 \_ 92 أخوه ابراهيم ابنه خالد 103 ــ 104 ــ 103 مانه أحمد بن محمد بن أبى بكر 75 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 100 ـ 102 ـ 103 ـ 103 ـ 105 ـ ابنه عبد العزيز ١١١ \_ ١١٤ \_ ١١٤ \_ ١١6 \_ ١١٦ \_ ١١٥ \_ ١١١ \_ ١١٥ \_ ١١٠ 131 \_ 130 \_ 129 \_ 128 \_ 127 \_ 126 \_ 125 \_ 124 \_ 123 حفيده محمد المنتصر 127 ــ 131 ــ 133 ــ 133 ــ 134 أخوه عشمان من ١૩٢ الي ١59

( التهي الغهرس الترتيبي ).

#### دول معاصرة لها علاقة بالتاريخ

# العولة المسرينية بالمغسرب:

مبدؤها و1 يحيى بن عبد الحق 3I ابنه يعقوب 39 ابنه يوسىف 57 أبو سعيد عثمان بن يعقوب 68 90 - 89 - 88 - 86 99-98-97-96-93-90-86-85-89 ابنه أبو عنان فارس 85-85-89ابنه السبيعد 99 أبو سالم ابن أبي الحسن 99 \_ 100 \_ 101 محمد بن أبي عبد الرحمان ابن أبي الحسن ΙΟΙ عبد العزيز بن أبي الحسن 108 ابنه محمد السعيد 108 أحمد بن أبي سالم 108 حفيده عبد الحق بن عثمان بن أحمد 126 ـ 150 انقراض الدولة المرينية 156

# بندو زيدان بتلمسان :

يغمراسين بن زيان 29 – 31 – 42 ابنه عثمان 49
ابنه عثمان 94
عبد الرحمان بن يوسف بن عمان 68
أبو تاشفين 72
عثمان بن يحيى 84
عثمان بن عبد الرحمان 84
أخوه أبو ثابت 94
أبو زيان محمد بن عثمان 94
ابنه أبو يعتوب 114
ابنه أبو زيان 114
ابنه عبد الواحد 125 – 128 – 129 – 129

محمد بن تاشفین ابن أبی حمو 126 ــ 127 ــ 128 ــ 129 ــ 150 ـــ 150 ــ 150 ـــ 150 ــ 150 ـــ 150 ــ 150 ـــ 150 ــ 150 ـ

#### دول سابقة عن التاريخ

#### منهاجة بافسريقية:

على بن يحيى بن تميم 4 ابنه الحسن II

#### لتسونه بالغرسب :

يوسف بن تاشفين 8 ابنه على 5 ــ 7 ــ 8 ابنه تاشفين 7 وأخوه اسحاق 8

#### بنو حمساد بالقلعسة:

العزيز بن المنصور 5 بنو خرسان بتونس 4 بنو الغرياني بصغاقس 4

#### دول صغسرى داخليسة

بنو الرند والعابد بقفصة 12 ـ 14 ـ 28 ـ 29 ـ 109 ـ 100 ـ 100

# ذعماء وقبائل لهم ذكس بالتساريخ

مشبيخة مرداس بنو جامع 25 مشيخة اولاد أبي الليل من الكعوب 49 \_ 56 \_ 93 حمزة بن عمر ابن أأبي الليل وبنوه وأخوه مولاهم 58 ــ 64 ــ 66 ــ 69 ــ 83 - 82ابنا خالد بن حمزة قتيبـة ومــوله وعقبهما 84 ــ 91 ــ 93 ــ 108 ــ 109 ــ 138 \_ 111 حداج الكعبى الذي ثارت لقتله العرب 56 مشيخة حكيم بنفزاوة بنو .سكين 83 ـ 107 ـ 111 ـ 123 ـ 124 ـ 138 ـ 148 مشيخة مشيخة الدواودة بنو عساكر وعيسى وسباع 25 - 133 - 137 - 155 مشيخة مشيخة سيلين بنو صخر 139 \_ 141 \_ 145 \_ 145 \_ 151 \_ 151 \_ 157 \_ مشيخة شيخ المحاميد خالد بن سباع ١١٥ شیخ دباب مرغم بن عسکر 45 شيخ رياح يعقوب بن على 97 \_ 99 شبيخ اوالاد يعقوب الحاح محمد بن سعيد 153 شبيخا اولاد سلطان الحاج جديد والطاهر بن رحيم 153 شبيخا أولاد عون مالك بن منصور وقاسم بن طالب 153 اتحاد الضدين اولاد مهلهل وأبي الليل على المريني 84 شبيخ تقرت حسن بن يوسف 143

# فهسرس الانظمسة

# نظام السدولة وسلطانها وامتدادها:

الاستبداد بالإمارة بعد الولاية 24 انتحال الخلافة 33 – 37 انتحال الخلافة 33 – 37 الامتداد الى المغرب والاندلس والصحراء 27 – 28 – 29 – 125 – 126 ولاية العهد والتزاحم عليها 28 – 30 – 53 – 28 – 28 – 28 معاهدة على مصير ملك من يموت لمن يبقى 58 وظائف الدولة العليا 134 مقرر الاصول والعوائد بالمجلس السلطاني 106 لا يدخل القصبة راكبا 57 قايد الحضرة ونائب السلطان 155 وجا ل الطريق 124

الاسطول التونسى 127 صنع المنجنيق بدار الصناعة 58 فرقة من رماة الاندلس بالجيش 65

#### انظمية مسالية:

خطط الاشعال والتنفيذ وبيت الحساب ومال العمود والمختص 29 - 36 - 38 استعمال النحاس في العملة 38 قصور الجباية على سفن البحر 93 - 50 ضريبة التضييف 18 - 707 مصادرات اعوان الدولة 29 - 37 - 41 - 60 - 41 - 60 - 41 - 60 - 41 - 60 - 41 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 6

# نظام القضاء والشعاير:

مداولة القضاء كل عامين 55 الترشيح لولاية القضاء 88 مجلس القضاء الاعلى 55 سيرة القضاء 55 ـــ 62 ـــ 67

# اعتبسار العسرف في القضساء 71:

مجلس تأديب القضاة 140
اعتبار الشهادة 76 – 88
رسم رؤية الهلال 79
التخيير بين القضاء والامامة 149
نظر القاضى على الايمة 67
نظر القاضى على الايمة 67
ترتيب القراءة بالحتمة الاندلسية 155
رواية الحديث وحزب الاسباع 116 – 107
الفتيا بالقلم 149 – 152
عمل القلاع للوقاية من الحر بالجامع 155
حرمة الجامع وثورة لاجل دخوله بخف 56
حرمة الجامع ورواية المقامات بالدويرة 74
بدعة النقارة عند اقامة الصلاة 74

مكتبات حفصية 63 ـ 125
شرط السقف في جامع الخطبة 00
شرط السقف في جامع الخطبة 00
البندى مقدم في الامامة 177
الاشهاد في بيعة السلطان 80
الاشهاد في انكحة اهل الكتاب 69
المكس والوقوع في الجناب النبوى 76
لطيفة في عد العمر وهي خلاف ما درج عليه العلماء من تعيين موالدهم في

# حرف وصنائع تقليدية:

باعة الاسواق 116 - II7

# منشسآت ومسالم تساريخية:

مصلي باب المنارة 25 جامع القصبة 26 رياض أبي فهر ورأس الطابية 33 -. 83 قبة أساراك بالقصبة 34 ترميح الحنايا 38 دار الغورى 43 جامع باب البحر 47 مدرسية المعرض ت5 دار الصناعة 58 أبواب جامع الزيتونة 53 برج رأس الطابية ٢٦ مدرسة عنق الجمل ٦١ - 77 مدرسبة ابن تافرجين ١٥١ سبيل بطحاء ابن مردوم 107 برج قمرت 107 محارس بحرية ١١٦ زاوية ومدرسة بباب البحر II6 سبيل باب الجديد وماجل المصلي II6 زوايا خارج تونس لمبيت المسافرين II6 المارستان (المستشفي) 116

# 176

المدرسة المنتصرية 132 ــ 136 ــ 139 ــ 139 مدرسة القايد نبيل بالقصبة 142 مدرسة وزاوية قرب سيدى محرز 135 ميضاة الخلدونية 136 ــ 143 ــ 143

#### فهسسرس الحسبوادث

#### احداث داخليـة:

استقرار الامن اول العهد الحفصى 19 التوسيع الحفصى فى الجزائر 29 ثارة اخذ فيها البرىء بذنب المجرم 33 ثورة من اجل الحاجب 57 مخلوق غريب 57 تضعضع نفوذ الدولة بفوضى الاعراب 63 تضعضع نفوذ الدولة بفوضى الاعراب 63 نقض ولاية العهد أدت الى حروب واحتلال 80 اتحاد العرب فى مقاومة الاحتلال 84 ــ 89 عودة الغوضى والاستبداد على السلطان 91 ــ 92 حرب واحتلال بسبب رفض زواج 93 ــ 97 انقسام الدولة الى شرقية وغربية 103 عودة الوحدة والاستقرار وخضد شوكة الاعراب 103 ــ 111 الاوج الحفصى 134 ــ 134 ــ 147 ــ 150 ــ 157 ــ

## ثسسورات

على بن غانية 15 ــ 16 ــ 17 ــ 18 ــ 19 ــ 20 ــ 20 ــ 15 أخوه جبارة 17 على بن الغازى 17 ــ 18 ــ 18 ابن عبد الغفار بالمهدية 72 ابن الدكداك 72 مسخر بن موسى وعلى بن منصور 83 ابن أبى زيد القفصى 110 ثورة محمد بن ذكرياء الخفصى باعانة المغرب 124



محمد الدهان القسنطينى 127 أبو الحسن الحفصى ببجاية 137 ــ 142 ــ 145 ــ 146 ــ 146 ثورة بتقرت 143 ثورة العامة على حاكم باب المنارة 146 ثورة العرب لاجل السكة 153 وقعة كبرى على سراط مع أبى الحسن 138

#### حوادث خارجية:

اسر لويس التاسع بمصر 32 انقراض الدولة الايوبية بها 32 انقراض الحلافة العباسية ببغداد 34 حوادث مغربية 99 – 500 ـ 50 ـ 50 لمتح اسطانبول 147 سقوط اريلا بالمغرب 158 استرجاع سبته 158 كائنة طريف على أبى الحسن المريني 66 كارثة اسطوله 89 صراع مع ابنه أبى عنان الى وفاته 90 انقلاب نهاية الدولة المرينية 156 ـ 131 ـ 137 ـ 129 ـ 137

# سفارات الى الخارج :

انجاد الاندلس وترتيب اعانة سنوية لها 28 ــ 150 ــ 149 سفارة أحمد البنزرتي بهدية الى المغرب 159 ــ 150 سفارة ابراهيم بن نصر بهدية الى تلمسان 154 سفارة قاضي تلمسان عن اميرها 155 سفارة قاضي تلمسان عن اميرها 155 سفارة محمد بن فرج العربي اليها 155 حلف تونسي مغربي ضد تلمسان 68 ــ 72 مصاهرة سلطان المغرب 68 ــ 69 مهاداة الملوك 77 ــ 154 ــ 155 ــ 154

# غُـزو من الخـارج:

ضد طرابلس 94 ضد المهدية 126 ضد قرقنة 56 ــ 75 ضد جربة 129

#### فهسرس التسراجيم

#### أمسراء حفصيسون:

145 - 142 - 139 - 138 - 137 - 131

الفضل والطاهر والطيب ابناء الواثق 43 أبو زكرياء يحيى بن ابراهيم 43 ــ 46 ــ 49 ــ 51 ــ أبو فارس بن ابراهيم 44 ــ 46 ــ 47 ــ 48. أخوته عبد الواحد ، وعمر ، وخاله 48 عبد الله بن عمر المستنصس 53 ـ 54 يحيى بن أبي بكر 68 عزوز وخالد أخواه 72 ــ 81 محمد بن أبي بكر 75 ابناه عبد الرحمان وزكرياء 75 ـ 82 ـ 93 ـ 95 ـ 96 ـ 100 ـ 100 ـ 103 ـ 100 ـ II4 \_ II2 \_ III \_ 100 يحيى بن أبي بكر 78 ابنه محمد 78 \_ 79 \_ 86 \_ 82 \_ 79 \_ 78 محمد زكرياء بن أبي بكر 98 ــ 107 محمد بن زكرياء بن محمَّد II5 ــ II8 ــ II3 ــ زابنه المنصور II24 أخوه زكرياء ايضاً 132 ــ 133 محمد بن أحمد وابنه أحمد 105 ــ 119 ــ 130 ــ 134 محمد اخوته ابراهيم وزكرياء وأبو بكر والمستنصر واسماعيل والتسريكي وخسالد وعمر ابناء أحمد 119 \_ 119 \_ 115 \_ 115 \_ 115 \_ 110 \_ 109 ـ مد 127 - 125 - 124 عبد المؤمن بن أحمد وابنه أبو بكر ١٤٥ ـ ١٤٦ ـ ١48 أخره عبد الملك ١٤١ ـ ١٤5 ـ ١٥٦ محمه المنصمور بن عبد العزيز واأخواه المعديد وأبو الحسن (١١٥ ـــ ١٢٥ ـــ ١٢٥ ـــ

أبو الفضل بن محمد المنصور واأخواه ابراهيم وأبو الهادي ٦٦٢ ـــ ٦٩٥ ـــ ١٠٩٥

عبد العزيز بن عثمان 148 ـــ 151 ـــ 156 محمد المسعود بن عثمان 144 ـــ 151 ـــ 156 ـــ 156 ـــ المنتصر 153 ـــ 156

# وزراء وحجساب:

عمر بن عبد المؤمن موحدی 13 ــ 22 ابن یوجان موحدی 13 ــ 22 ابن جامع موحدی 13 ــ 22

#### حفياصية:

میمون بن موسمی 25 أبو يحيى ابن جامع 26 ــ 30 ادریس ابن جامع 26 محمد الجوهري 29 أبو على بن النعمان 29 محمد بن أبي مهدى 33 أحمد اللياني 36 - 37 ابن العطار 36 \_ 37 أبو القاسم ابن أسد 40 سعيد ابن أبي الحسين 41 ابن الحبير 41 \_ 42 ابن قاید الکلاعی 41 ـ 44 أبو زيد ابن جامع 42 ابن أبي هلال 42 ــ 44 موسى بن ياسىن 46 - 47 - 49 عبد الملك مكى 47 أبو بكر ابن خلدون 47 ابنه محمد 48 ابن الغازازي 48 ــ 53 أبو الحسن ابن سبيد الناس 48 محمد بن يزركين 56 ــ 58 ــ 59 محمد ابن الدباغ 57 - 58 - 60

أبو عبد الرحمان ابن الغازي 60 أبو عبد الرحمان ابن عمر 6٪ ـ 63 ـ عبد الله بن عبد الحق 60 منصبور بن مزنی 60 ابن وانو دين 64 ابن ياسين 65 أبو زكرياء ابن يعقوب 65 محمد بن القالون 66 أبو الحسن بن عمر 66 محمد ابن أبي الحسين بن سيد الناس 67 \_ 68 ـ 69 أبو القاسم الغساني 77 الحاجب عبد الله ابن تافرجين 68 \_ 77 \_ 77 \_ 81 \_ 85 \_ 85 \_ 91 \_ 91 \_ 85 \_ 84 \_ 83 \_ 81 \_ 91 \_ 91 \_ 91 \_ 91 \_ 91 101 - 99 - 98 - 97 - 95 - 93 - 92 أحمد ابن تافرجين 78 أبو القاسم ابن عبو 82 ــ 83 ــ 99 ــ 92 حفيده أحمد 91 محمد بن نزار 93 محمد ابن تافرجين ١٥١ ــ ١٥٥ ــ ١٥٥ ــ ١٥٥ ــ ١٥٥ ــ ١٥٥ أحمد المالقي 102 \_ 104 \_ 106 الأمير زكرياء بن محمد 106 ابراهيم ابن أبي حلال 106 أخوه محمد 106 محمد بن قليل الهم ١١٥ \_ ١٤٥ \_ ١٤٥ \_ ١٤٩ محمد عبد الله بن غالية 122 أحمد قليل الهم 122 محمد الهلالي 132 \_ 135 سعيد الزويزو 135 ــ 149 منصبور المزوار 135 ــ 149 ــ 151 ابراهيم الفتوحي 135 ــ 152 ابنه عبد العزيز 135 أحمد السليماني 135 ــ 139 محمد الزواغي 135 محمد الكماد 148

محمد بن عصفور 148 ــ 149 ــ 150 على بن عباس 150 ــ 154 محمد المسلاتي 154 محمد الكماد 154 ابراهيم ابن عصفور 154 .

## مشيخة الموحمدين:

محمد اللحيانى ابن عبد الواحد 25 ــ 33 العود الرطب 34 محمد المزدورى 60 ــ 61 محمد المزدورى 60 ــ 61 محمد المزدورى 70 ــ 60 محمد المن يادونن 50 ــ 59 ــ 60 محمد بن عبد العزيز 115 ــ 132 ــ 132 محمد بن عبد العزيز 115 ــ 134 ــ 150 ــ 151 محمد بن هلال 132 ــ 134 ــ 150 ــ 151 ــ 150 ــ 150 ــ 151 ــ 150 ـ

#### كتساب:

ابن نخيل 3 - 7 - 18 - 24 ابن الجلا 28 ابن الجلا 28 - 35 ابن الابار 28 - 35 - 36 - 37 ابن الابار 28 - 35 - 36 - 37 ابن أبى الحسين 29 - 39 - 40 ابن أبى عمر 40 ابن أبى عمر 40 ابراهيم بن الرشيد 44 أحمد ابن الشيخ 47 أمحمد بن الرشيد 44 محمد بن الراهيم التجانى 63 أبراهيم بن الكماد 107 - 119 ابراهيم ابن وحاد 107 محمد بن الحجود المن وحاد 107 محمد بن الحجود المن وحاد 107 محمد بن الحجود المناد 107 - 115 محمد بن الحجود المناد 107 - 115 محمد بن الحجود المناد 107 - 115 محمد بن الحجود المناد 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115 - 115

حفيده محمد بن قاسم 123 ـ 132 ـ 133 ـ 135 ـ محمد بن

محمد القلشاني 115 ــ 125

أحمد الكماد 118

محمد التواسي 135 - 139 - 145

عمر بن قليل الهم وابنه بلغيث 135 - 139 - 145

أبو البركات ابن عصفور 135 ــ 139 ــ 158

محمد البوني 135 - 159

#### قسواد وولاة:

( موحدون ) ابن أبى يرفيان وابن فخار ومحمد بن عبد المؤمن وحفيده أبو زيد وابن نعمون والى المهدية 13 ــ 15 ــ 15 ــ 18

( في صدر الدولة الحفصية ) كافور وظافر وهلال بن الموالي 33

ابن عيسى وابن توفيان بقسطينة وعنق الفضة بطرابلس 42 ــ 45 ــ 46

أحمد بن سيد الناس وظافر الكبير 44 - 61 - 83

(أواسطها) مخلوف بن الكماد وابن عبد الحليم وابن طاهر 33

ابن الشواش وابن أبي العيدون وابن رافع والغماري 91 \_ 101 \_ 103 \_

115 - 113

ميمون ونبيل الكبير المنصور وبشر من الموالي 93 ــ 95 ــ 104 ــ 108 ــ 108 ــ 108 ــ 108 ــ 109 ــ 109 ــ 109 ــ 109 ــ 119

( في الدولة العزيزية ) يوسف المغربي وبلقاسم بن تافرجين والتواسي وابن اللوز II2 ــ IZ2 ــ IZ9 ــ IZ9

ظافر ورضوان وجا الخير ومحمود ونبيل أبو قطاية ومنصور المزوار

من الموالى 124 ــ 125 ــ 127 ــ 128 ــ 131 ــ 132 ــ 133 ــ 138 ــ 137 ــ 138 ــ 146 ــ 147 ــ 148 ــ 150

( في الدولة العثمانية ) أحمد بن بشبير ومحمد بن فرج 142 ــ 157

على بن مرزوق وأبو شعيب بباجة 139 ــ 143

نصر الله بتقرت والكلاعي ببسكرة 144 ـ 145

محفوظ بقفصة وفتوح بتوزر وظافر وأبو النصب بطرابلس 147 ــ 150 ــ 151 ــ 152

حاكم باب المنارة المكحول 146

رمضان الشارب والفتوحي وبشبير ومنصور الصبان 152 ــ 153 ــ 155 ــ 156 ــ 156

## قضاة الجماعة بالتسوال:

محمد بن زيادة الله القابسي 24 أبو القاسم المرأسي 30 عبد الرحمان ابن نفيس 30 ــ 49 عبد الرحمان ابن الصائغ التوزري IS - 38 م عبد الرحمان الشاطي 35 أبو القاسم ابن البراء 35 - 43 عمران بن معمر الطرابلسي 35 - 38 محمد بن الخباز 38 \_ 39 \_ 44 \_ 51 أحمد بن الغماز 38 - 44 - 45 - 53 أحمد بن ابراهيم المفسر 39 عبد الحميد ابن أبي الدنيا 44 - 5T أبو القاسم ابن زيتونة 44 ــ 45 ــ 52 أبو بكر الغوري 54 ابراهيم بن عبد الرفيع 54 - 55 - 57 - 61 - 62 - 69 - 70 - 70 الراهيم بن عبد الرفيع عبد الرحمان ابن القطان 54 محمد ابن الغماز 66 عمر ابن قداح 70 محمد عبد السلام 67 ـ 69 ـ 71 ـ 74 ـ 76 ـ 88 ـ 88 ـ محمد محمد الاجمى 88 عمر ابن عبد الرفيع 88 ــ 102 محمد بن خلف الله النفطى 102 ــ 104 أحمد بن حيدرة 103 ــ 104 ــ 108 الحسن ابن بادیس ۱۰۵ ـ ۱۱۵ محمد القطان البلوى ID2 \_ II0 \_ IO2 محمد عبد الرحمان البرشكي II2 عيسى الغبريني II2 - II3 ما II2 عيسى يعقوب الزغبي 120 ــ 125 ــ 128 بلقاسم الوشتاتي القسنطيني 128 ــ 137 ــ 137 ــ 140 ــ 137 عور القلشائي 130 ـ 135 ـ 139 ـ 141 ـ 139 محمد بن عقاب 135 ــ 136 ــ 141 ــ 145 أحمد القلشاني 125 \_ 135 \_ 136 \_ 136 \_ 140 \_ 141 \_ 140 \_ 136 \_ 125 محمد بن عمر القلشدائي 135 ــ 141 ــ 149 ــ 151 ــ 158 محمد

محمد الرصاع 135 ــ 152 ــ 158 محمد الوشتاتي 135

# ايمة الزيتونة بالتوالى:

هرون الحميرى 67 - 88 ابن عبد الستار 67 - 88 ابن عبد الستار 67 - 88 ابن عبد البر 74 ابن عبد البر 74 ابن عبد البر 95 ابراهيم البسيلي 95 ابراهيم البسيلي 95 ابراهيم البريني 122 - 85 - 87 - 95 - 95 - 120 ابو القاسم البرزلي 125 - 135 - 135 ابو القاسم القسنطيني 139 - 135 المحمد المسراتي 148 - 141 - 142 محمد المسراتي 148 المحمد الونشريسي 143 محمد الونسيسي 143 محمد

عبد الله البحيرى 135 ــ 140 ــ 143 ــ 148 ــ 148 ــ 148 أحمد القلساني 149 ــ 151 ــ 150 أحمد المسراتي 150 ــ 151 ــ فقهـــاء:

الامام المازرى 4
ابو الحسن البطرنى 4
ابن سبيد الناس 38
ابن نويرة 38
عبد المنعم بن عتيق 48
أحمد الغرناطى 51 – 52
ابن علوان 60
أحمد البطرنى 60
أحمد البطرنى 60
أبن جماعة الهوارى 63 – 76
أبو على ابن عبد السيد الهاشمى 68
ابن راشد القفصى 73

ابن الحباب 73 ــ 87 السكوني ( مفتى ) 87 ابن هرون ( مفتى ) 88 عبد انرحمان ابن خلدون 100 ــ 103 عبد الله الشبيبي III محمد البطرني II3 عمر بن البراء ( قاضى انكحة ) II8 محمد ابن قليل الهم ( قاضي انكحة ) 118 \_ 120 الرمل 120 \_ 147 الأبي 120 \_ 123 أحمد الشماع (قاضى المحلة) 128 ابنه أحمد 128 ــ 138 محمد القلشاني (قاضي انكحة) 130 \_ 125 \_ 130 أحمد عبد الله القلشاني ( قاضي الجزيرة ) 142 بلقاسم العبدوسي 130 أحمد القسنطيني ( قاضي انكحة ) 135 ـ 149 ـ 150 ـ العبدوسي محمد الزنيديوي ( قاضي الكحة ) 135 ــ 136 ــ 137 ــ 145 ــ 145 ــ 151 ــ 152 \_ 158 ابنه أبو الحسن ( قاضى انكحة ) 135 \_ 158 عبد الرحيم الحصيني (قاضه ي انكحة ) 135 - 158 ابراهيم الأخضري 141 158 أبو الحسن اللحياني (امام) 143 محمد الغافقي (قاضي قسنطينة) 145 - 151 أحمد بن كحيل (قاضى المحلة ) 145 - 147 - 152 ابراهيم السليماني ضبعيع سيدى يعيي 149 أبو الحسن الجباس ( امام ) 150 محمد الجباس ( قاضى قسنطينة ) 151 157 محمد البيدموري 150 - 152 - 150 محمد العنوسي (قاضي قسنطينة) صلحساء: محمد القسنطيني 158

خليل المزدورى 4 محمد الصقلي 4 أبو سعيد الباجي 26 عياد الزيات 34 الزنديوى وصلحاء المرسمي 52 عبد العزيز المهدوى 52

أبو محمد المرجانى 53 ـ 54 أبو على القروى 62 على بن المنتص سرالصدفى 76 محمد الضريف II2 عثمان القرنبالى II3 سيدى فتح الله والجبالى II4 أحمد عسيلة I52 سيدى أحمد ابن عروس I55 المرابط عمر الدكداكى I55 أحمد ابن أبى زيد المنستيرى I55

حنصة الركونية 10 محمد بن عمر التيفاشي 12 ابن الابار 27 ـ 35 ابن عصفور 39 ابو المطرف ابن عميرة وابنه أبو القاسم 38 ـ 85 حازم القرطاجني 52 يحيى اليفرني النحوى 56

محمد المراكشي الضرير ببونة 122 اعسلام بالخسارج:
ابن حمدين 4 الغزالي 4 الطرطوشي 4 اصحاب المهدى العشرة 5 ـ 6 ـ 7 مالك بن وهيب (قاضي مراكش) 5 أبو بكر ابن العربي 8 ـ 9 عبد الحق بن عطية 9 القاضي عياض 10 ابن رشد الحفيد 14 عبد الحق الاشبيلي 15 أبو مدين شعبب 12 ابن سبعين 33 ـ 77 ابن برطلة 37 أبو حيان 77 ـ 78 عبد المهيمن الحضرمي 86 السطى 89 ابن الصباغ 89 الآبلي 89 الخطبب ابن مرزوق 95 ـ 97 ـ 100 ـ 100 ـ 100 ابن سلمون 103

أبو البركات ابن الحاج 104 الشريف التلمسانى 105 ابن الخطيب السلمانى 108 أبو بكر ابن جرير 112 ابن الخطيب القسنطينى ( ابن قنفد ) 123 ابن مرزوق الحفيد 239 أحمد بن زاغو 140 ابن حجر العسقلانى 143 أبو الفضل العقبانى 145 أحمد بن الحسن الغمارى زاهد تلمسان 153 محمد بن أحمد العقبانى ( قاضيها ) 153 ـ 155 المشذالى البجائى 154



ليسمعنا غدر السادة القراء في كثرة هذه الاخطاء ونرجو منهم اصلاحها قبل المطالعة .

كما نرجو الحاق التعاليق الآتية بمحالها حيث ندت عن الطبع وهي :

ص 56 آخر سطر 2 ترجمته بالنفح ج 1065/2 بولاق

ص 126 سطر 6 بعد صاحب فاس : هو عبد الحق آخر بني مرين

ص 149 سنطر 24 أبو يحيى زكرياء : لعله أبو زكرياء يحيى السليماني (راجع ص 139 سنطر 6)

تنبيه ـ النجمة الموضوعة على بعض المصوبات تشبير الى ان المصوب بالتعاليق

| صواب             | خط                  | سطر | صحيفة          |
|------------------|---------------------|-----|----------------|
| ا و إنهاء        | وانها ♦             | 16  | 3              |
| ابن حمدین        | أبو حسن ٠           | 25  | 4              |
| بحاماء           | جماد                | 18  | 4              |
| موسىي            | مومن                | 8   | 6              |
| وعشدرة           | وعشين               | 21  | 14             |
| قارن             | فارن ♦              | 23  | 21             |
| أبو زكرياء يحيى  | ابو يحيى زكرياء     | 13  | 24             |
| الأبار           | أبار                | 18  | 28             |
| ا قد             | و قد                | rı  | 29             |
| ابن أبي الحسين   | ابن الحسين          | 21  | 29             |
| وحم              | <b>وص</b> ح         | 13  | 30             |
| فلعله            | فلصه                | 22  | 30             |
| انه              | له انه              | 4   | 31             |
| بجامع            | فی جامع             | 17  | 32             |
| اتسىع            | إسبع                | 18  | 32             |
| يتسم             | يتسمى               | 5   | 33             |
| انقراض           | انقراط              | 19  | 34             |
| متعمق            | متعجق ♦             | 21  | 37             |
| ابن أبى الحسين   | بن الحسين           | 6   | 39             |
| أبى الحسين       | أبى الحسن           | 18  | 4I             |
| مبرته            | مېر ئە              | 13  | 42             |
| خيفة _ وأوفدوا   | خفية _ ووافدوا      | 14  | 42             |
| وأعانه ــ الجدة  | واعاده ــ الحدة ♦   | 25  | 45             |
| عن القضاء        | ا عن                | 4   | 45             |
| والجوع           | والحجوع             | ıı  | 46             |
| أبو الحسين       | أبو الحسن           | 21  | 48             |
| كثيرا دنانير     | کثیر ۔ دنانین       | 15  | 5I             |
| السادس<br>الصدفي | السادسة             | 18  | 5 <sup>I</sup> |
| الصدفي           | السادسة<br>الصدقى ♦ | 24  | 5 <b>1</b>     |
| القديم           | الفديح              | 6   | 52             |
| ابنا             | اابناء              | ıı  | 52             |

| حيفة       | ح   | سطر        | نط                  | صواب                  |
|------------|-----|------------|---------------------|-----------------------|
| 52         |     | 22         | شافع ♦              | شائع                  |
| 54         |     | 18         | اللاول              | ے<br>الاولی           |
| бо         |     | 22         | وذيله ♦             | ساقط                  |
| бг         |     | 8          | بن عمر              | ابن غمر               |
| 6 <b>r</b> |     | 21         | فأثره               | .ل<br>فآثره           |
| <b>6</b> 3 |     | ı          | العلامة             | والعلامة              |
| 63         | - 1 | 2          | ابسى الخباز         | ابن الخباز            |
| 63         |     | 4          | ابن عمر             | ابن غمر               |
| 63         |     | 5          | ابن عمر             | ابن غمر               |
| 63         |     | б          | أبى عمر             | ابن غمر               |
| <b>6</b> 3 |     | 9          | ا بى قاسىم          | أبى القاسم            |
| 64         |     | 2          | الجبل               | الجيل (I)             |
| 65         |     | 24         | أبو زكرياء          | ابو یحیی زکریاء       |
| <b>6</b> 6 |     | 6          | اثمان وعشىرين       | ثمانی عشرة            |
| 67         |     | · 19       | د بن الحسين بن سعيد | ابن أبي الحسين ابن سي |
| 68         |     | I          | ۰۰۰ السلطان         | وكان السلطان          |
| 68         |     | 3          | بن الحسين           | ابن أبي الحسين        |
| 68         |     | 8          | ولا سيرى            | ولأسيرن               |
| 68         |     | 19/15      | ساغاسة              | غساسه                 |
| ,69        |     | 18         | فقيل                | فتفل                  |
| 69         |     | 27         | أبى الحسن           | ابن أبي الحسين        |
| 70         |     | 17         | بن قراح             | ابن قداح (2)          |
| 70         | İ   | 18         |                     | السطركله ساقط         |
| 70         |     | <b>2</b> 5 | ابن على ♦           | المستسر<br>أبو على    |
| 70         | 1   | 26         | <b>→</b> 766        | 736                   |
| 7¤         |     | 17         | العموم              | العمود                |
| 7×         |     | 20         | السلطن              | السلطان               |
| 71         |     | 25         | العرق               | العرف                 |
| 72         |     | 19         | ا بن                | ، تعرف<br>أبو         |
| 75<br>     |     | 3          | نفر•                | ابو<br>نقرها          |

|                         | ,                  |     |       |
|-------------------------|--------------------|-----|-------|
| صسواب                   | خط                 | سطس | صحيفة |
| القرشى                  | القريشىي           | 2   | 76    |
| لسلطانه                 | لسلطان             | zo. | 76    |
| أبو حيان                | أبو بحييي          | 14  | 77    |
| البحر                   | ابعص               | 17  | 77    |
| لا ترتج                 | لا تر تا <b>جى</b> | 25  | 77    |
| خطبة                    | خطة                | 4   | 78    |
| سيحيب                   | سىحين              | 7   | 78    |
| الناس                   | النس               | 18  | 78    |
| حمرتها                  | حرتها              | 16  | 79    |
| مضاجعهم                 | مفساجهم            | 18  | 79    |
| وما                     | ما                 | τ   | 82 .  |
| اقتضاه                  |                    | 3   | 82    |
| تافراجين                | تافرجان            | 6   | 82    |
| امراء البدو             | ٠٠٠ البدو          | 10  | 82    |
| أبى سىعيد               | ابن الحسن          | 14  | 83    |
| ا تافراجين              | تاجراجين           | 17  | 83    |
| أقتالهم                 | أقيالهم            | 7   | 84    |
| أبو                     | أبأ                | 17  | 84    |
| استبلاغا                | اسبهلاغا           | 9   | 85    |
| اسمع                    | استمع              | 8   | 87    |
| علمين                   | علیمی 💠 .          | 20  | 87    |
| ايهما                   | اياهما             | 20  | 88    |
| أبى عنان                | ابن عنان           | 7   | 94    |
| المغرب السلطان أبي عنان | المغرب             | 28  | . 94  |
| تونس فنازلوها في السنة  | تو نس              | 17  | 95    |
| عنها واستقدم            | عنها               | 18  | 95    |
| ا ثار                   | أثار               | 7   | 98    |
| وجماعة                  | وجماعته            | 16  | 98    |
| وأصمهر إليه             | هر إليه            | 3   | 99    |
| إحدى                    | أحد                | 17  | 99    |
| لمنصدو ر                | المنصور            | 17  | 100   |
| کا تبه                  | كتابه              | 13  | 101   |
| الخيفة                  | الخيانة            | 24  | 101   |

|                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |            |
|------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| صواب                   | خطا                                   | سطس | صحيفة      |
| فاغنوا                 | فاغنموا                               | 23  | 103        |
| 771                    | <i>7</i> 91                           | 26  | 104        |
| أبى عبد الله           | أبو عبد الله                          | 14  | 106        |
| أبى يحيى زكرياء        | أبى زكرياء                            | 22  | 106        |
| وأبيه                  | وابنه                                 | II  | 109        |
| أبو يحيى زكرياء        | أبو زكرياء 🆱                          | 13  | III        |
| أشيب                   | أشهب                                  | 5   | II2        |
| البلوى                 | البلورى                               | 8   | II2        |
| ثلاث                   | ثلاثة                                 | 23  | II3        |
| تمللا                  | تملا                                  | 2   | 114.       |
| أبي فارس               | أبو فارس                              | 12  | 114        |
| والنصف                 | والصنف ♦                              | 23  | 117        |
| مفخرة                  | مخرة ♦                                | 24  | 122        |
| عشرة                   | عشىر                                  | 6   | 123        |
| حكيم                   | حيكم                                  | 3   | 124        |
| بجاية                  | باجة                                  | 13  | 125        |
| أخذوا                  | أخذ                                   | 19  | 126        |
| ساقط                   | لبلادهم                               | 4   | 127        |
| بالمسلمين لبلادهم      | ابالمسلمين                            | 6   | 127        |
| المنتصس                | المستنصر                              | 12  | 127        |
| أبى بكر                | زكرياء                                | 2   | 133 :      |
| السادس                 | السادسة                               | 28  | 133 .      |
| أبو العباس             | أبى العباس                            | 14  | 135        |
| للسقاية                | للساقية                               | 7   | 136        |
| يكونا                  | یکون ♦                                | 29  | 136        |
| صخر                    | صنغن                                  | 2   | 139        |
| الشيخ                  | والشيخ                                | 23  | 140        |
| صخر                    | سيخر                                  | 3   | 146        |
| حين                    | الحين                                 | IO  | <b>147</b> |
| فأعفاه                 | فاعفاءه                               | 8   | 149        |
| ابن أبى حمو            | ابن حمو                               | 18  | 150        |
| سى ابن الأمير أبي موسى | ابن ابن الأمير بن مو                  | 6   | 162        |

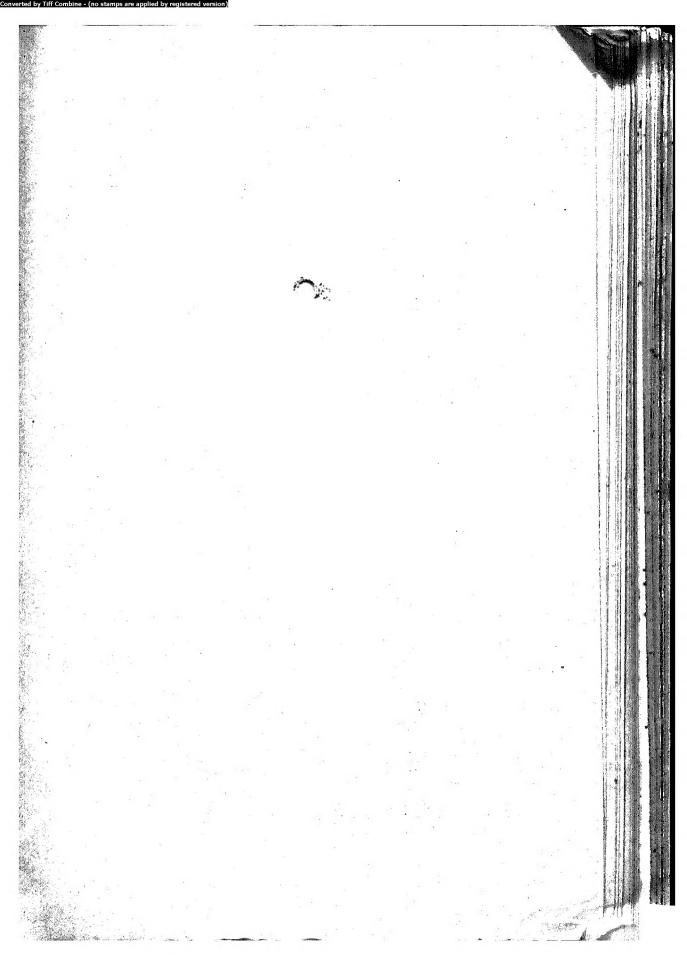

# Tarih ad-dawlatayn al-Muwahhidiya Wal-Hafsiya

ABU 'AL. M. B. IBR. AL-Lu'lu'i

PUBLISHED BY LIBRAIRIE EL-ATIKA T U N I S

9 6 6